

كارواها عندجابرض التعنيه

خذواعَيْ مَنَاسِكَ فَإِنِّ لأَدْرِي لَكِي لاأَحَجَ بَعُدَعا يه هَذَا سيترين

> تأليت محرنا مِرالدين الإليان

منشورات الكتب الايسادي

# بَمَنِ النَّامِ عُقُوقَ مُحْفِوظَتُ م

الطبعَة السَابِعَة الطبعَة السَابِعِة

المكتب الاسلاي

بیروت: ص.ب ۱۱/۳۷۷۱ - هاتف ۲۳۸- 2۵ - برقیبًا : اسسالوسیسًا دمشیق: ص.ب ۸۰۰ - هاتف ۱۱۱۹۳۷ - برقیبًا : اسسالامیب

# بستنوالله الزمن الرحيت

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدأن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

المابعب : فهذه هي الطبعة الثانية لكتابنا وحجة النبي كلي أمار واها جابر رضي الله عنه وعز مناعلى إعادة طبعه بعد أن عز ت نسخه، وكثر الطلب عليه من كثير من البلاد الإسلامية، فأعدت النظر فيه، وزدت في متنه بعض الجمل التي استدركتها من بعض المصادر الحديثية، التي لم تكن قد طبعت من قبل، أو كانت نسخها عزيزة مثل و موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان و والمنتقى و لابن الجارود، و و طبقات ابن سعد و وبعض المخطوطات.

بيد أني أضفت إليه تعليقات كثيرة، تضمنت فوائد جمة، أغلبها في بيان بعض المناسك كانت قد فاتتني ، أولم يتيسر لي جمعها في طبعته السابقة .

ثم ذيلته بذيل ذكرت فيه قسماً كبراً من البدع التي يقع فيها بعض الحجاج منذ عزمهم على السفر، حتى رجوعهم إلى أهلهم، وأدخلت فيه بدع زيارة المسجد النبوي، وبيت المقدس، لأن كثيراً من الحجاج بجمعون بن الحج والسفر إلى المسجد النبوي والمسجد الأقصى، وذلك أمر مشروع مرغوب فيه، وإن كان مطلقاً غير مقيد بالحج، فيشرع مسع الحج ؛ قبله أوبعده، وبدونه.

وعندي بعض النصائح أريد أن أقدمها إلى القراء الكرام، والحجاج إلى بيت الله الحرام، عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعهم بها، ويكتب لي أجر الدال على الحير بإذنه، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير.

ومما لاريب فيه أن باب النصيحة واسع جداً، ولذلك فإني سأنتقي منه، ما أعلم أن كثيراً من الحجاج في جهل به، أو إهمال له . أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويوفقنا للعمل به، فإنه خبر مسؤول .

أولا: إن كثراً من الحجاج إذا أحرموا بالحج، لايشعروبن أبدآ أنهم تلبُّسوا بعبادة تفرض عليهم الابتعاد عما حرم الله تعالى . من المحرمات عليهم خاصة وعلى كل مسلم عامة، وكذا تراهم يحجون، ويفرغون منه، ولم يتغير شيء من سلوكهم المنحرف قبل الحج، وذلك دليل عملي منهم على أن حجهم ليس كاملا، إن لم نقل: ليس مقبولا، ولذلك فإن على كل حاج أن يتذكر هذاً، وأن محرص جهد طاقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه من الفسق والمعاصي ، فإن الله تبارك وتعـــالى يقول : ﴿ الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٍ ، فَمَنْ فرض فيْهنَّ ٱلْحَجَّ فَلا رَفَّتْ ، وَلاَ فُسُو قَ ، ولاجدَالَ فِي ٱلْحَج ﴾ البقرة : ١٩٠٦. وقالرسول الله عَلِيلَةٍ «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» أخرجه الشيخان . والرفث: هو الجماع .

قال شيخ الإسلام ابن تيميــة:

« وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز الله بينه وبين الفسوق. وأما سائر المحظورات، كاللباس والطيب، فإنه وإن كان يأثم بها، فلا تفسد الحج، عند أحد من الأثمة المشهورين ».

وهو يشبر في آخر كلامه إلى أن هناك من العلماء من يقول

بفساد الحج بأي معصية يرتكبها الحاج ، فمن هوّلاء الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، فانه يقول:

«وكل من تعمد معصية - أي معصية كانت - وهوذاكر لحجه، منذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للافاضة، ويرمي الجمرة، فقد بطل حجه . . . » واحتج بالآية السابقة فراجعه في كتابه والمحلى ، (١٨٦/٧) فإنه مهم .

ومما سبق يتبين أن المعصية من الحاج، إما أن تفسد عليه حجه على قول ابن حزم، وإما أن يأثم بها، ولكن هذا الإثم ليس كما لو صدر من غير الحاج، بل هو أخطر بكثير، فإن من آثاره أن لايرجع من ذنوبه كما ولدته أمه، كما صرح بذلك الحديث المتقدم. فبذلك يكون كما لو خسر حجته. لأنه لم يحصل على الثمرة منها، وهي مغفرة الله تعالى، فالله المستعان.

وإذا تبين هذا، فلا بد لي من أن أحذر من بعض المعاصي التي يكثر ابتلاء الناس بها، ويحرمون بالحج ولا يشعرون إطلاقاً بأن عليهم الإقلاع عنها، ذلك لجملهم، وغلبةالغفلةعليهم، وتقليدهم لآبائهم.

# ١ ــ الشرك بالله عز وجل:

فإن من أكبر المصائب الي أصيب بها بعض المسلمين جهلهم

ي بحقيقة الشرك الذي هو أكبر الكبائر ، ومن صفته أنه يحبط الأعمال: ( لَئُنْ أَشْرَكَتَ لَيَحِبطَنُ عَمَلُكَ ) - محمد: ٦٥. فقد رأينا كثراً من الحجاج يقعون في الشرك وهم في بيت الله الحرام، وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يتركون دعاء الله والاستغاثة به، إلىالاستعانة بالأنبياء والصالحين ويحلفون بهم، ويدعونهممن دون الله عزوجل، واللهعزوجل يقول: ﴿ وَالَّذِينَ يَلْمُعُونَ مَنْ دُونِهِ ما يَمْلكُون من قِطمير . إِنْ تَدْعُوهُم لا يَسْمَعُوا دُعَاءَ كُمُ ولوسَمُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ،وَيَوْم ٱلْقيامَة يَكْفرُونَ بشرْككُم ولا يُنَبِعُكُ مثَّل خَبير ) – فاطر : ١٤ . والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً ، وفي هذه كفاية لمن فتح قلبه للهداية . إذ ليس الغرض الآنالبحث العلمي في هذه المسألة، وإنما هو التذكير فقط .

فليت شعري ما ذا يستفيد هولاء من حجهم إلى بيت الله الحرام، إذا كانوا يصرون على مثل هذا الشرك، ويغيرون اسمه، فيسمونه: توسلا، وتشفعا، وواسطة! أليست هذه الوساطة هي التي ادعاها المشركون من قبل يبررون بها شركهم وعبادتهم لغيره تبارك وتعالى (والذينَاتَخَذُوا منْ دُونهِ أُولِياء مَانَعْبَدُهُم إِلاَّ لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفَى) – الزمر: ٣.

فيا أبها الحاج، قبل أن تعزم على الحج، بجب عليك وجوباً عينياً أن تبادر إلى معرفة التوحيد الحالص وما ينافيه من الشرك، وذلك بدراسة كتاب الله وسنة نبيه عليها ، فإن من تمسك بهما نجا، ومن حاد عنهما ضل. والله المستعان.

### ٢ ــ التزين بحلق النحية :

وهذه المعصية من أكثر المعاصي شيوعاً بين المسلمين في هذا العصر، بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهم، ونقلهم هذه المعصية إليها، وتقليد المسلمين لهم فيها مع نهيه عليها عن ذلك صراحة في قوله عليه الصلاة والسلام: «خالفوا المشركين، احفو الشوارب، وأوفوا اللحى » رواه الشيخان، وفي حديث آخر: « وخالفوا أهل الكتاب ».

و في هذه القبيحة عدة مخالفات:

الأولى: مخالفة أمره عَلِيلِتُهِ الصريح بالإعفاء .

الثانية: التشبه بالكفار .

الثالثة: تغيير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان في قوله، كما حكى الله تعالى ذلك عنه: ( وَلا مُرنَّهُم فَلْ يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله ). الرابعة: التشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله عليه من فعل

ذلك . وانظر تفصيل هذا الإجمال في كتابنا «آداب الزفاف في السنة المطهرة » (ص ١٢٦ – ١٣١) .

وإن من المشاهدات التي يراها الحريص على دينه أن جماهير من الحجاج يكونون قد وفروا لحاهم بسبب إحرامهم، فإذًا تحللوا منه، فبدل أن يحلقوا رؤوسهم كما ندب اليه رسول الله والتعليق حلقوا لحاهم التي أمرهم عليق بإعفائها! فإنا لله وإنا إليه راجعون.

## ٣ ـ تختم الرجال بالذهب:

لقد رأينا كثيراً من الحجاج قد تزينوا بخاتم الذهب، ولدى البحث معهم في ذلك تبين أنهم على ثلاثة أنواع :

بعضهم لا يعلم تحريمه، ولذلك كان يسارع إلى نزعه بعد أن نذكر له شيئاً من النصوص المحرمة كحديث: « نهى الله عن خاتم الذهب «متفق عليه، وقوله الله عليه الدهب «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ؟! » رواه مسلم .

وبعضهم على علم بالتحريم، ولكنه متبع لهواه، فهذا لاحيلة لنا فيه إلا أن مهديه الله .

وبعضهم يعترف بالتحريم، ولكن يعتذر بعذر هو كما يقال أ أقبح من ذنب ــ فيقول: إنه خاتم الحطبة! ولا يدري المسكين أنه بذلك يجمع بين معصيتين: مخالفة نهيه على الصريح كما تقدم، وتشبهه بالكفار، لأن خاتم الحطبة لم يكن معروفاً عند المسلمين إلى ما قبل هذا العصر، ثم سرت هذه العادة اليهم من تقاليد النصارى.

وقد فصّلت القول في هذه المسألة في د آداب الزفاف، أيضاً (ص ١٣١ – ١٣٨) وبينت فيه أن النهي المذكور يشمل النساء أيضاً خلافاً للجمهور، فراجع (ص ١٣٩ – ١٦٨) فإنه مهم جــداً.

لانياً: ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة، قبل أن يباشر أعمال الحج، ليكون تاماً مقبولا عند الله تبارك وتعالى.

وإنما قلت: على ضوء الكتاب والسنة، لأن المناسك قد وقع فيها من الخلاف ــ مع الأسف ــ ماوقع في سائر العبادات، من ذلك مثلاً ، هل الأفضل أن ينوي في حجــه التمتع أم القــران أم الإفراد؟ على ثلاثة مذاهب، والذي نراه من ذلك إنما هو التمتع فقط، كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره، بل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبه إذا لم يسق معه الهدي، منهم ابن حزم،

وابن القيم، تبعاً لابن عباس وغيره من السلف. وتجد تفصيل القول في ذلك في كتاب و المحلى، و وزاد المعاد، . وغيرهما .

ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل، وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة تنفعإن شاءالله تعالى منكان مخلصاً وغايته اتباع الحق، وليس تقليد الآباء أو المذهب، فأقول:

لاشك أن الحج كان في أول استنافه والقراياه جائزاً بأنواعه الثلاثة المتقدمة ، وكذلك كان أصحابه والقرام منهم المتمتع، ومنهم القارن، ومنهم المفرد، لأنه والقرام في ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها:

وخرجنا مع رسول الله عليه منقال: ومن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بحمرة فليهل. . . . الحديث رواه مسلم .

وكان هـــذا التخير في أول إحرامهم عنــد الشجرة (١٠ كما في روايه لأحمــد (٢٤٥/٦) ولكــن النبي عليهم يستمــر على هذا التخير، بل نقلهم إلى ماهو أفضل وهو التمتع ، دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به وذلك، في مناسبات شي في

<sup>(</sup>١) أي عند ذي الحليفة .

طريقهم إلى مكة، فمن ذلك حينما وصلواإلى «سرف» وهو موضع قريب من التنعيم، وهو من مكة على نحو عشرة أميال، فقالت عائشة في رواية عنها: «... فنزلنا سرف، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم أهدى، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ ممن لم يكن معه هدي] ... »الحديث متفق عليه، والزيادة لمسلم.

ومن ذلك لماوصل عليه إلى (ذي طوى) وهو موضع قريب من مكة وبات بها، فلما صلى الصبح قال لهم : « من شاء أن بحلها عمرة فليجعلها عمرة» أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس، ولكنا رأيناه على لل دخل مكة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم لم يدعهم على الحكم السابق وهو الأفضلية بسل نقلهم إلى حكم جديد وهو الوجوب، فإنه أمر من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل، فقالت عائشة رضى الله عنها:

«خرجنا مع رسول الله عَلِيكِيم، ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله عَلِيكِيم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم

يسقن الهدي . فأحللن . . . ، الحديث متفق عليه . وعلى ابن عباس تحوه بلفظ :

« فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل ؟ قال: الحيل كله» متفق عليه. وفي حديث جابر نحوه وأوضح منه كما يأتي فقرة (٣٣ – ٤٥).

قلت: فمن تأمل في هذه الأحاديث الصحيحة، تبن له بياناً لا يشوبه ريب، أن التخيير الوارد فيها إنما كان منه ﷺ لإعداد النفوس وتهيئتها لتقبل حكم جديد قد يصعب ولو على البعض تقبله بسهولة لأول وهلة، ألا وهو الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، لاسيما وقد كانوا في الجاهلية ــ كما هو ثابت في «الصحيحين» ــ يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج. وهذا الرأي وإن كان رسول الله علية قد أبطله باعتماره عليه ثلاث مرات في ثلاث سنوات كلها في شهر ذي القعدة ، فهذا وحده وإن كانكافيا في إبطال تلك البدعة الجاهلية ، فانه ولا قرنيةهنا، بل لايكفي ــ والله أعلم ــ لإعداد النفوس لتقبل الحكم الجديد، فلذلك مهد له عظالة بتخيرهم بين الحج والعمرة مع بيان ماهو الأفضل و لم م م أتبع ذلك بالأمر الجازم بفسخ الحج إلى العمرة كماتقدم . فإذا عرفنا ذلك ، فهذا الأمر للوجوب قطعاً، ويدل على ذلك الأمور الآتية :

الأول: أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة ،ولا قرينة هنا ، بل والقرينة هنا تو كده، وهي الأمر التالي وهو :

الثاني: أنه على لما أمرهم تعاظم ذلك عندهم، كما تقدم آنفاً ولو لم يكن للوجوب لم يتعاظموه، ألم تر أنه على قد أمرهم من قبل ثلاث مرات أمر تخير، ومع ذلك لم يتعاظموه، فدل على أنهم فهموا من الأمر الوجوب، وهو المقصود.

الثالث: أن في رواية في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
و . . . فدخل علي وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يارسول الله أدخله الله النار ! قال: أوماشعرت أني أمرت الناس بأمر، فإذا هم يترددون ، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي معي، حتى أشتريه، ثم أحل كما حلوا » . رواه مسلم، والبيهقي، وأحمد (١٧٥/١) .

فني غضبه ﷺ دليل واضح على أن أمره كان للوجوب، الاسيما وأن غضبه ﷺ إنما كان لترددهم، لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر، وحاشاهم من ذلك، ولذلك حلوا جميعًا، إلا من كان معه هدي كما يأتي في الفقرة (11).

فهذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءاً من الحج لا يتجزأ، وأن هذا الحكم ليس خاصاً بالصحابة كما يظن البعض، بل هو مستمر إلى الأبد. (١).

حامساً: أن الأمر لو لم يكن للوجوب، لكفى أن ينفذه بعض الصحابة، فكيف وقد رأينا رسول الله عليه لا يكتفي بأمر الناس بالفسخ أمراً عاماً، فهو تارة يأمر بذلك ابنته فاطمة رضي الله عنها كما يأتي (فقرة ٤٨)، وتارة يأمر به أزواجه، كما في والصحيحن، عن ابن عمر أن النبي عليه أمر أزواجه أن يحلل عام حجة الوداع، قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال: وإني لبدت رأسي . . . ، الحديث . ولما جاءه أبو موسى من اليمن حاجاً، قال له عليه : «بم أهللت ، وقال: أهللت باهلال النبي عليه ، قال: هل سقت من هدي؟ قال: لا قال: وفطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل . . . ، الحديث.

يم (١) وقد رددنا مل القائلين بالخصوصية في التعليق على الفقرة المشار إليا من الكتاب الصفحة (٦٣) .

فهل هذا الحرص الشديد من النبي ﷺ على تبليغ أمره بالفسخ إلى كل مكلف لا يدل على الوجوب؟! اللهم إن الوجوب ليثبت بأدنى من هذا!

ولوضوح هذه الأدلة الدالة على وجوب الفسخ بله التمتع، لم يسع المخالفين لها إلا التسليم بدلالتها، ثم اختلفوا في الإجابة عنها فبعضهم ادعى خصوصية ذلك بالصحابة، وقد عرفت بطلان ذلك مما سبق.

وبعضهم ادعى نسخها، ولكنهم لم يستطيعوا أن يذكروا ولو دليلا واحداً بحسن ذكره والرد عليه، اللهم إلا نهي عمر رضي الله عنه، وكذا عثمان، وابن الزبيركما في «الصحيحين «وغيرهما.

### والجواب من وجوه :

الأول: أن الذين يحتجون بهـــذا النهي عـــن المتعة لا يقولون به، لأن من مذهبهم جوازها، فما كان جوابهم عنه، فهو جوابنا.

الثاني: أن هذا النهي قد أنكره جماعة من أصحاب النبي عَلِيلُهُ منهم علي، وعمران بن حصين، وابن عباس، وغيرهم .

الثالث: أنه رأي مخالف للكتاب، فضلا عن السنة، قال الله

تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) البقرة: ١٩٦. وقد أشار إلى هذا المعنى عمران بن حصين رضي الله عنه بقوله:

« تمتعنا مع رسول الله عليه ، ولم ينزل فيه القرآن ، (وفي رواية: نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله عليه . ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم ينه عنها رسول الله عليه حتى مات) قال رجل برأيه بعد ماشاء » . رواه مسلم .

وقد صرح عمر رضي الله عنه بمشروعية التمتع، وألى نهيه عنه، أو كراهته له ، إنما هو رأي رآه لعلة بدت له فقال :

« قد علمت أن النبي عليه قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن (١) في الأراك (٢) ثم يروحون في الحج تقطر روً وسهم » . رواه مسلم وأحمد .

ومن الأمور التي تستلفت نظر البـــاحث أن هذه العلة التي

<sup>(</sup>١) أي ملمين بنسائهم .

<sup>(</sup>٢) أي في شجر الأراك، كناية عن التستر بهوهو شجر من الحمض يستاك به وهو أيضاً موضع بعرفة، وليس مراداً هنا خلافاً لبعض المعلقين على مسلم، فان الحجاج في هذا الموضع يكونون محرمين لا يجوز لهم وطأ نسائهم .

اعتمدها عمر رضي الله عنه في كراهته التمتع هي عينها التي تنوع بها الصحابة الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره عِلِيَّ بالفسخ في ترك المبادرة فقالوا:

«خرجنا حجاجاً لا نريد إلا الحج. حتى إذا لم يكن بيننا وبن عرفة تقطر عرفة إلا أربع ليال، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني من النساء. . . » انظر الفقرة (٤٠)، وقد رد النبي عليهم ذلك بقوله: « أبالله تعلموني أبها الناس ؟ ! قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم، وأبركم، افعلوا ما آمركم به ، فاني لولا هديي لحللت كما تحلون » (فقرة ٤٢) .

فهذا يبين لنا أن عمر رضي الله عنه لو استحضر حين كره للناس التمتع قول الصحابة هذا الذي هو مثل قوله، وتذكر معه رد النبي عليهم لما كره ذلك ونهى الناس عنه .

وفي هذا دليل على أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه سنة من سنن رسول الله الله الله الله الله الله عليه الله من أقواله، فيجتهد برأيه فيخطىء، وهو مسع ذلك مأجور غسير مأزور. والعصمة لله وحده، ثم لرسوله.

وقد يقول قائل: إن ما ذكرته من الأدلة على وجوب التمتع وعلى رد ١٠ يخالفه واضحمقبول، لكن يشكل عليهما يذكره البعض أن الخلفاء الراشدين جميعاً كانوا يفردون الحج، فكيف التوفيق بين هذا وبين ما ذكرت ؟

والجواب: أنه سبق أن بينا أن التمتع إنما بجب على من لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي، فلا بجب عليه ذلك بل لا بجوزله وإنماعليه أن يقرن وهو الأفضل، أو يفرد، فيحتمل أن ما ذكر عن الحلفاء من الإفراد إنما هو لأنهم كانوا ساقوا الهدي. وحينئذ فلا منافاة، والحمد لله.

وخلاصة القول: أن على كل من أراد الحج، أن ياي عند إحرامه بالعمرة، ثم يتحلل منها بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة ، بقص شعره . وفي اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم بالحج ، فمن كان لبي بالقران، أو الحج المفرد، فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة إطاعة لنبيه على القرائة عز وجل يقول: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) – النساء: ٨٠. وعلى المتمتع بعد ذلك أن يقدم هدياً يوم النحر، أو في أيام التشريق، وهو من تمام النسك، وهو دم شكران وليس دم جبران، وهو – كما قال ابن القيم – بمنزلة الأضحية للمقيم، وهو من تمام عبادة هذا اليوم، فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العبد المشتمل على الأضحية، وهو من أفضل الأعمال، فقد جاء من طرق أن الذي على المنتفل على الأضحية ، وهو من أفضل الأعمال، فقد جاء من طرق أن الذي على الله فقد جاء من طرق أن الذي على الله فقد جاء من طرق أن الذي على المنتفل على الأضحية ، وهو من أفضل الأعمال،

فقال: «العجّ، والثج» وصححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، وحسنه المنذري. و«العج» رفع الصوت بالتلبية، و« الثج» إراقة دم الهدي. وعليه أن يأكل من هديه، كما فعل رسول الله والله على ما يأتي بيانه (فقرة ٩٠) ولقوله عز وجل فيما يذبح من الهدي في منى (فكلوا منها، وأطعموا البائس الفقير) ــ الحج: ٢٨.

وقد اتصلنا بكثير من الحجاج فعرفنا منهم أنهم مع كونهم يعلمون أن التمتع أفضل من الإفراد، فكانوا يفردون، ثم يأتون بالعمرة بعد الحج منالتنعيم، وذلك لئلا يلزمهم الهدي!

وفي هذا من المخالفة للشارع الحكيم والاحتيال على شرعه مالا يخفى فساده، فان الله بحكمته شرع العمرة قبل الحج، وهم يعكسون ذلك، وأوجب على المتمتع هدياً، وهم يفرون منه! وليس ذلك من عمل المتقين، ثم هم يطمعون أن يتقبل الله حجهم، وأن يغفر ذنبهم، هيهات هيهات، ف(إنما يتقبل الله من المتقين) — المائدة: ٧٧. وليس من البخلاء المحتالين!

فكن أيها الحاج متقياً لربك، متبعاً لسنة نبيك في مناسكك، عسى أن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك.

الثاً: واحذر يا أخي أن تدع البيات في منى ليلة عرفة، وكذا

البيات في المزدلفة ليلة النحر، فذلك من أركان الحج على الراجح والبيات في المزدلفة حتى الصبح ركن من أركان الحج على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا تغتر بما يزخرفه لك من القول بعض من يسمون بر المطوفين ، فأنهم لا هم لهم إلا قبض الفلوس، وتقليل العمل الذي أخذوا عليه الأجر كافياً وافيا على أدائه بنمامه، وسواء عليهم بعد ذلك أتم حجك أم نقص، أتبعت سنة نبيك، أم خالفت ؟!

رابعاً: واحذر أيضاً يا أخي من أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد، لقوله على المسلين في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد، لقوله على المعين «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن عمر بين يديه». قال الراوي: لاأدري قال: أربعين يوماً ، أو شهراً، أو سنة . رواه الشيخان في «صحيحهما» . وكما لا يجوز لك هذا، فلا يجوز لك أيضاً أن تصلي إلى غير سترة بل عليك أن تصلي إلى أي شيء عنع الناس من المرور بين يديك. فان أراد أحد أن بجتاز بينك وبين سترتك، فعليك أن تمنعه . وفي ذلك أحاديث وآثار أذكر بعضها :

۱ - «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل
 أل ولا يبالي من مر من وراء ذلك ».

٢ - «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، وليدرأ مااستطاع فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شطان » . (١)

٣ ــ قال محيى بن أبي كثىر:

« رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئاً أو هيأ شيئاً يصلى إليه » . رواه ابن سعد (١٨/٧ ) بسند صحيح .

٤ - عن صالح بن كيسان قال:

«رأیت ابن عمر یصلی فی الکعبة ولا یدع أحداً بمر بین یدیه» رواه أبو زرعة الرازی فی «تاریخ دمشق»(۱/۹۱)<sup>(۲)</sup>وکذا ابن عساکر فی « تاریخ دمشق » (۲/۱۰۳/۸) بسند صحیح .

ففي الحديث الأول إيجاب اتخاذ السترة، وأنه إذا فعل ذلك فلا يضره من مر وراءها .

وفي الحديث الثاني: إيجاب دفع المار بين يدي المصلي إذاكان يصلي إلى سترة، وتحريم المرور عمداً وأن فاعل ذلك شيطان .

وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إذا رجع وقد استحق هذا الإسم : «الشيطان » ؟!.

<sup>(</sup>١) حديثان صحيحان مخرجان في «صفة الصلاة» لنا (١٥ / ٣٥ الطبعة الثالثة).

<sup>(</sup>٢) وهو تحت الطبع في مطابع المكتب الإسلامي .

والحديثان وما في معناهما مطلقان لا يختصان بمسجد دون مسجد، ولا بمكان دون مكان، فهما يشملان المسجد الحرام والمسجد النبوي من باب أولى، لأن هذه الأحاديث إنماقالها عليه في مسجده، فهو المراد بها أصالة، والمساجد الأخرى تبعاً. والأثران المذكوران نصان صريحان على أن المسجد الحرام داخل في تلك الأحاديث، فما يقال من بعض المطوفين وغيرهم أن المسجد المكي والمسجد النبوي مستثنيان من النهي ، لاأصل له في السنة ، ولا عن أحد من الصحابة ، اللهم سوى حديث واحد؛ روي في المسجد المكي لا يصح إسناده، ولادلالة فيه على الدعوى كا سيأتي بيانه في و بدع الحج» (الفقرة ١٢٤) .

خامساً: وعلى أهل العلم والفضل، أن يغتنموا فرصة التقائهم بالحجاج في المسجدالحرام وغيره من المواطن المقدسة، فيعلموهم مايلزم من مناسك الحج وأحكامه على وفق الكتاب والسنة أوأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسل ، وأنزلت الكتب، ألا وهوالتوحيد، فإن أكثر من لقيناهم حتى ممن ينتمي إلى العلم، وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة التوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات ، كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم، وكثرة أحزابهم

إلى العمل بالثابت في الكتاب والسنة، في العقائد والأحكام، والمعاملات والأخلاق، والسياسة والاقتصاد، وغير ذلك من شؤون الحياة، وأن أي صوت يرتفع، وأي إصلاح يزعم على غير هذا الأصل القويم والصراط المستقيم فسوف لا يجبي المسلمون منه إلا ذلا وضعفاً، والواقع أكبر شاهد على ذلك، والله المستعان، وقد تتطلب الدعوة إلى ما سبق شيئاً قليلا أو كثيراً من الجدال بالتي هي أحسن كما قال الله عز وجل: (أدْعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المحسنة ، وجادله مبالتي هي أحسن ) - النحل: ١٢٥. فلا يصدنك عن ذلك معارضة الجهلة بقوله تعالى: ( . . . فلا رفَتُ فلا يصدنك عن ذلك معارضة الجهلة بقوله تعالى: ( . . . فلا رفَتُ

قال ابن حزم رحمه الله (۱۹۲/۷) : «والجدال قسمان : قسم واجب وحق، وقسم في باطل، فالذي في الحق واجب في الإحرام وغير الإحرام، قال تعالى: (إِدْع إلى سبيْل ربلَّك...) . ومن جادل في طلب حق له، فقد دعا إلى سبيل ربه تعالى ، وسعى في إظهار الحق والمنع

ولاً فُسُو قَ ولاً جدال في ٱلْحجِّ )-البقرة: ١٩٦. فان الجدال

المنهي عنه في الحج هو كالفسق المنهى عنه في غير الحج أيضاً،

وهو الجدال بالباطل وهو غير الجدال المأمور به في آية الدعوة،

من الباطل ، وهكذا كل من جادل في حق لغيره أو لله تعالى ، والجدال بالباطل وفي الباطل عمدآذاكر آلإحرامه، مبطل للإحرام وللحج، لقوله تعالى ( فلا رفَتُ ولا فُسُو قَ ولا جَدِال في الْحج ) البقرة: ١٩٦ » .

وهذا كله على أن « الجدال » في الآية بمعنى المخاصمة والملاحاة حتى تغضب صاحبك. وقد ذهب إلى هذا المعنى جماعة من السلف ، وعز اه ابن قدامة في «المغني » (٣/ ٢٩٦) إلى الجمهور ورجحه. وهناك في تفسيره قول آخر: وهو المجادلة في وقت الحج ومناسكه ، واختاره ابن جرير ، ثم ابن تيمية في «مجموعة الرسائل الكبرى» (٣٦١/٢) ، وعلى هذا فالآية غير واردة فيما نحن فيه أصلاً . والله أعلم .

ومع ذلك، فانه ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبن له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف له لتعصبه لرأيه، وأنه إذا صابره على الجدل فلر بما ترتب عليه ما لا بجوز، فمن الحير له حينئذ أن يدع الجدال معه لقوله عليه الله و أنا زعيم ببيت في ربض الجنة ، لمن ترك المراء وإن كان محقاً » . رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أمامة ، وللترمذي نحوه من حديث أنس وحسنه. وفقنا الله والمسلمين لمعرفة سنة نبيه عليه واتباع هديه .

#### لا حرج:

وهذه أمور يتحرج منها بعض الحجاج، وهي جائزة :

١ ـــ الاغتسال لغبر احتلام، ودلك الرأس، ففي « الصحيحين » وغيرهما ، عن عبد الله بن حنين ، عن عبدالله بن عباس، والمسور بن مخرمة أنهما اختلف بالأبواء ، فقال عبدالله ابن عباس : يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه ، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك ، فوجدته يغتسل بن القرنين وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه . فقال: منّ هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنن، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كانرسول الله عليه يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده عـــلى الثوب فطأطأه حتى بداكي رأسه. ثم قال لإنسان يصب: اصبب . فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ثم قال: هكذا رأيته عَلِيْتُ يفعل . زاد مسلم: « فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبداً».

وروى البيهقي بسند صحيح، عن ابن عباس قال:

« ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفساً ونحن محرمون » .

وعن عبد الله بن عمر «أن عاصم بن عمر ، وعبد الرحمن بنزيد

وقعا في البحر يتمالقان (يتغاطسان) يغيب أحدهمارأس صاحبه، وعمر ينظر اليهما ، فلم ينكر ذلك عليهما ».

٢ – حك الرأس ، ولو سقط منه بعض الشعر ، وحديث أبي أيوب المتقدم آنفاً دليل عليه ، وروى مالك (٩٢/٣٥٨/١ )عن أم علقمة بن أبي علقمة أنها قالت : سمعت عائشة زوج النبي علقية تسأل عن المحرم : أيحك جسده ؟ فقالت : نعم فليحكه وليشدُد، ولو ربطت يداي ، ولم أجد إلا رجلي لحككت . وسنده حسن في الشواهد .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «المجموعة الكبرى» (٣٦٨/٢):

« وله أن يحك بدنه إذا حكه، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء منشعره بذلك لم يضره » .

٣ – الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم، لحديث ابن
 بحينة رضي الله عنه قال :

« احتجم النبي عَلِيْكِ وهو محرم ب(لحي جمل) ـــ موضـــع بطريق مكة ـــ في وسط رأسه» متفق عليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مناسكه» (٣٣٨/٢):

﴿ وَلَهُ أَنْ يَحِكُ بِدُنَّهِ إِذَا حَكُهُ ، وَيُحْتَجِّمُ فِي رَأْسُهُ وَغَيْرُ رَأْسُهُ ،

وإن احتاج أن يحلق شعر الذكر جاز، فانه قد ثبت في الصحيح ﴿ رَبُمُ سَاقَ هَذَا الْحَدَيْثُ، ثُمُ قَالَ) ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذااغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لميضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل ».

وهذا مذهب الحنابلة كما في « المغني » (٣٠٦/٣) ولكنه قال: «وعليه الفدية » .

وبه قال مالك وغيره ورده ابن حزم بقوله: (٧٥٧/٧) عقب الحديث :

« لم يحبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية ولو وجبت لم أغفل ذلك، وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع (١) وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام » .

٤ - شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر . قال ابن عباس رضى الله عنه :

«المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه. ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فان الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئاً ».

<sup>(</sup>١) الأفرع: التام الشعر .

رواه البيهقي (٩/٦٢–٦٣) بسند صحيح . وإلى هذا ذهب ابن حزم (٧/٢٤٦) وروى مالك عن محمدبن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم ؟ فقال سعيد: اقطعه .

الاستظلال بالحيمة أو المظلة (الشمسية) وفي السيارة، ورفع سقفها من بعض الطوائف تشدد، وتنطع في الدين، لميأذن به رب العمالمين. فقد صح أنالنبي عليه أمر بنصب القبه له بر نمرة» ثم نزل بها، كما سيأتي في الكتاب فقرة (٥٧ – ٥٨)، وعن أم الحصين رضي الله عنه قالت :

«حججت مع النبي على حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما، وأحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة ». رواه مسلم والبيهقي (٥/٦٩) .

وأما ما روى البيهقي عن نافع قال :

« أبصر ابن عمر رضي الله عنه رجلا على بعيره وهو محرم قد إن استظل بينه وبين الشمس، فقال له: ضح لمن أحرمت له » . وفي رواية من طريق أخرى أنه رأى عبد الله بن أب ربيعة جعل على وسط راحلته عوداً، وجعل ثوباً يستظل به من الشمس وهو محرم، فلقيه ابن عمر، فنهاه ».

قلت: فلعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور، وإلا فما أنكره هوعينما فعله رسول الله عليه ولذلك قال البيهقي:

«هذا موقوف، وحديث أم الحصين صحيح». يعني، فهو أولى بالأخذ به، وترجمه له بقوله:

«باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه »(١) .

7 - وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره، وله أن يعقده عند الحاجة، وأن يتختم، وأن يلبس ساعة اليد، ويضع النظارة، لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز شيء من ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: ومابأس؟ ليستوثق من نفقته. وسنده صحيح. وعن عطاء: يتختم ليستوثق من نفقته. وسنده صحيح. وعن عطاء: يتختم عيني المحرم ويلبس الهيمان. رواه البخاري تعليقاً.

<sup>(</sup>١) قلت : فقول شيخ الاسلام : « والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون » فيه نظر بين لا يخفى على القارى. .

قلت : ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الحاتم والمنطقة، مع عدم ورود ما ينهى عنهما ، (وماكان ربك نسيا)مريم: ٦٤.

(يريدُ اللهُ بكم اليُسرَ، ولا يريدُ بِكم العُسرَ ، ولتكبروا اللهَ على ما هداكم ، ولعلكم تشكرون ) .

دمشق في ١٥ شوال ١٣٨٤

محمد ناصر الدين الألباني



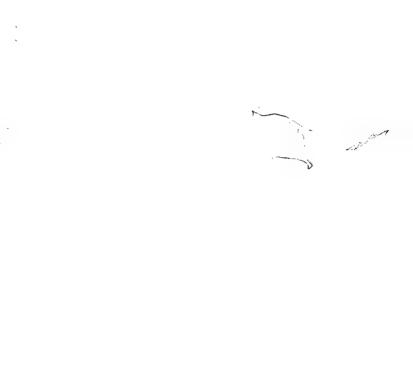

# مُقدَّمَة إلطبعَة الأولى

بسب التالر منارحيم

الحمد لله رب العالمين ، القائل في محكم كتابه الكريم: (ولله على النياس حيجُ البيت من استنطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فان الله غين عن العالمن ) - آل عمر ان : ٩٧ ، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل فيما صح عنه : « خلوا عني مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا » . وعلى آله الأطهار ، وأصحابه الأخيار ، ومن تلاهم وتبعهم باحسان .

أمَّ يوسِ ، فإني بعد أن ألفت كتاب و صفة صلاة النبي عَلِيقِ »(١) ونشرته على الناس، وجد والحمدللة على توفيقه رواجاً فوق ما كنت أترقب، حيث أن نسخه البالغة ألفن، نفدت أو كادت في ظرف سنتن ، بدون أن يتخذ له شيء من وسائل

<sup>(</sup>١) ثم طبع بمد ذلك مرتين ، والثالثة مزيدة ومنقحة طبعت في مطابع المكتب الإسلامي بدمشق سنة ١٣٨١ هـ .

الدعاية المعروفة ، أو أن يتعهد أحـــد من أصحاب المكتبـــات بنشره ومسا ذلك إلا لما لمسه النساس مسن سهسولة أسلوبه في عرضه لصلاته عليه مع استقصائه لها وتحرير ما صح منها، الأمر الذي حمل كثيرين على أن يطلبوا مني أن أضع لهم كتاباً آخر في صفة حجة النبي عَلِيْكِ على الأسلوب ذاته ، فكنت أحبذ ماطلبوا، ولكني أعتذرلهم عن الاستعجال بتحقيق ما رغبوا. بأني في صدد وضع كتب أخرى ، تفيد المسلمين إن شاءالله تعالى ، منها كتاب أستقصي فيه قدر الامكان، البدع التي وقع المسلمون فيها منذ قديم الزمان، لعله يكون باعثاً لهم على اجتنابها، وحاملاً لهم على التمسك بالسنة المحمدية وحدها، يضاف إلى ذلك ما لا بد منه من الاشتغال بمسائل فرعية دينية أخرى مما يأخذ من وقتي الشيء الكثير، هذا عدا انصرافي إلى تحصيل قوتي من مهنتي وكسب يدي ، كل هذا كان يصدفني عن المبادرة إلى تحقيق رغبتهم ورغبتي، لا سيما وهو يتطلب سعة من الوقت ، وجهداً كثيراً لتتبع السنة المطهرة، واستخراج ما يتعلق بهذا الموضوع منها. فبينا أنا على هذه الحال ، إذ ألقى في البال، بمناسبة قراءتي مع بعض الاخوان، كتاب الحجَ من « الروضة الندية » لصديق حسن خان ملك بهوبال ، أن أخرج للناس حجة النبي عليه كما رواها مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، فإنه يوفر على وقتاً كثيراً وجهداً كبيراً ، ويحقق للراغبين بغيتهم كلها أو جلها، وما لا يدرك كله لا يترك جله .

فلما تمكن مني هذا الحاطر ، وجدتني منصرفاً اليه عن كل شاغل، فاستخرجت من صحيح مسلمالروايه المشار اليها وراجعت متنها مراراً، فتبن لي أنها ينقصها بعض المناسك، فأعدت استخراجها من كتب السنة الأخرى الآتي بيانها ، فوجدت فيها بعض الزيادات المفيدة ، ولكنها عن القيام بواجب الإستدراك بعيدة، فحملني ذلك على أن أتتبع كل رواية لجابر يتحدثفيها عن حجته ﷺ خلاف روايته السَّابقة ،فاجتمع عندي من ذلك فوائد وزوائد من المناسك ، فأضفتها كلها إلى الرواية الأولى، وجعلت كلا منها في موطنها اللائق بها، فتم بذلك استدراك غىر قليل من النقص ، وبقيتأشياءأخرى كثيرة، لا يمكن استدراكها إلا بتغيير هذا المنهاج الذي عزمت السبر عليه، وبالتوسع في البحث والتنقيب عن جميع روايات سائر الأصحاب حول هذه الحجة العظيمة ، وهذا ما أجلته إلى وقت آخر أوسع، فإن النية قد اتجهت بعد الفراغ من مسودة هذ! المنسك إلى وضع كتاب بعنوان : ﴿ صَفَّةَ حَجَّةَ النَّنِي ﷺ مَنْذَخُرُ وَجَّهُ مَنْ الْمُدْيِنَةُ إِلَى رَجُّوعُهُ اليها ، كأنك تصحبه فيها » أتتبع فيه مناسكها كلها ووقائعها ، وخطبها وحوادثها ، وأجوبة النَّبي ﷺ عن أسئلة السائلين له في

طرقها ومنازلها، وغير ذلك من الفوائد المفيدة، والنكت الطريفة، أسردها متنقلا من منزل إلى آخر، مع التقيد بالصحيح من ذلك كما هو دأيي في كل كتاباتي وتآليفي، وقد جمعت حتى الآن جل مادته ، فأرجو أن يوفقني الله تعالى لتصنيفه وتأليفه، ثم لطبعه ونشره ، هو حسبي لا إله إلا هو .

#### ثناء العلماء على حديث جابر

هذا وإنما آثرت حديث جابررضي الله عنه لأنه كما قال النووي: « هوأحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع ، فإنه ذكرها من حين خروج النبي عليليم من المدينة إلى آخرها، فهو أضبط لها من غيره » وقال :

« وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد، ومهمات من مهمات القواعد . قال القاضي «عياض»: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبراً، وحرج فيه من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاً، ولوتقصى لزيد على هذا القدر قريب منه » .

قلت و بوب له مسلم بر باب حجة النبي عليية »(١) و أبو داو دبر باب

<sup>(</sup>١) وأما قول الشيخ عبد الحي الكتاني في «التراتيب الادارية» (٢/٥٦):

<sup>«</sup>فبوب صحیح مسلم بقوله: حدیث جابر الطویل» فرهم منه، فانما بوب مسلم مهذا لحدیث آخرطویل لحابر، انظر (ج ۸ ص ۲۳۱ – ۲۳۶ منه ) .

صفة حجة النبي عَلِيْكُ ، ونوَّهبه الحافظ الذهبي في ترجمة جابر فقال:

«وله منسك صغير في الحج أخرجه مسلم » .

«وهو وحده منسك مستقل » ثم ساقه (ص ١٤٦ – ١٤٩).

وهذا الثناء من هولاء الأثمة إنما هو على حديثه من الرواية الأولى . فاذا علمت ما ضممنا اليها من فوائد الروايات الأخرى كما سبقت الاشارة اليه ، يتبين لك، أن منسكنا هذا على أسلوبه المبتكر أكثر فائدة وأتم من منسكه على الرواية الأولى، كمسا هو بدّن لا يخفى .

#### روايات المنسك وتخريجها

واعلم أن مدارهذا المنسك من رواية جابر ،على سبعة من ثقات أصحابه الأكابر :

١ - محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر
 اقر . `

٢ ــ أبو الزبير محمد بن مسلم المكي .

٣ \_ عطاء بن أبي رباح المكي.

٤ ــ مجاهد بن جبر المكى .

ه ـ محمد بن المنكدر المدني .

٦ ـ أبو صالح ذكوان السمان المدني .

٧ ــ أبو سفيان طلحة بن نافع الواسطى نزيل مكة .

الأصل الذي اعتمدنا عليه في هذا المنسك إنما هو من رواية الأول منهم في صحيح مسلم ، والآخرون إنما لهم منه الشيء اليسير ، وبعضهم أكثر من بعض على ترتيبهم المذكور . وقد استخرجت فوائدهمااز ائدة على الأول وجعلتها بين قوسين مربعين [] وكذلك فعلت بالزوائد من الطريق الأولى، ثم أشرت إلى من أخرج زوائد الأولين بوضع الرموز الآتي بيانها فوقها (١)، مكتفياً بذلك عن الإطالة بالتخريج لكل زيادة ، ومستغنياً عنه بهذا التخريج الإجمالي فأقول :

ا ــ أما رواية الأول ، فأخرجها مسلم (؟ : ٣٨ ــ ٤٣) وأبو نعيم في « المستخرج على صحيح مسلم » (١: ١٥٠ ــ ١٤٩: ١) وأبو ُداود (١: ١٥٨ ــ ٣٠٠) والدارمي (٢: ٥٥ ــ ٤٩) وابن ماجه (٢: ٢٥٢ ــ ٢٥٨) وابن الجارود في «المنتقى» رقم ( ٥: ٧ ــ ٩) من طريق جعفر بن

<sup>(</sup>١) كان كذلك في الطبعة الأولى ، وأما في هذه الطبعة فقد رأينـــا جعل الرموز عقب الزيادة مباشرة ، لأنه أحجل في النظر .

رِ محمد الصادق عنه بتمامه والسياق لمسلم كما سبقت الإشارة إليه، وأخرج القسم الأكبرمنهالطيالسي في مسنده (رقم١٦٦٨) وأحمد (۳ : ۳۲۰–۳۲۱). وروی قطعاً متفرقة منه مسلم (٤ : ۲۷ و ٤٣ و ٦٤) وأبو داود (۱ : ۳۰۵) والنسائي (۲: ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۷ ، P1 , YY , AT , PT , +3 , 13 , Y3 , 63 , A3 , ٤٩ ) والترمذي ( ٢ : ٨٠ ، ٩١ ، ٩٣ ، ٩٥ ، ٤ : ٧١) والدارمي (۲ : ۲۳) وابن ماجه( ۲: ۲۱٤، ۲۱۲، ۲۲۳، ۲۲۰ ۲۲۷ ، ۲۸۰) ومالك في موطأه (۱: ۳۳۲ ، ۳۳۳، ۳۳۷، ٣٣٩ ) ومن طريقه محمد في موطأه (ص ٢١٣، ٢٢٠) والشافعي (١ : ٣٠٣، ٣٠٤، ٢: ٤، ٩، ٣٩، ٤٠، ٥٥) والطحاوي في وشرح المعاني» ( ۱: ۳۲۱، ۳۲۳، ۳۷۱، ۳۸۱، ۳۹۳، ۳۹۸، ۳۹۸، ٤١١) وفي « مشكل الآثار» (١: ٣٤٦، ٢ : ٧٣، ٣: ١٦٠) الطبراني في « المعجم الصغير » (ص١٦ ، ٢٤٥ ، ٢٥١) هر والدارقطني في «سننه» ( ص ٢٦٩ ، ٢٧٠ ) والحاكم في ﴿المُسْتُلُوكُ﴾ (١: ٥٥٤) وابن خزيمة في ﴿ صحيحه؛ على ما في « الترغيب والترهيب» والبيهقي في سننه الكبرى (٥: ٦، ٣٢، (170 (171 ) 311) 011) A11) 171) 371) OT ١٢٩ ، ١٣٤ ، ١٤٤ ، ١٤٦ ، ١٧٠ ) وأحمد في

مسنده (۳ : ۳۳۱، ۳۳۳ ، ۳۶۸ ، ۳۸۸، ۳۹۶، ۳۹۷) . وابن سعد في والطبقات الكبرى، (۲:۱:۷۱)وأبو نعيم في وحليةالأولياء، (۳ : ۱۸۹، ۱۹۹، ۲۰۰، ۵: ۲۰، ۲: ۳۳۳ ۲۲، ۹: ۲۲۹).

٢ ـــ أما رواية أبي الزبىر ، فأخرجهامسلم ( ٤: ٧، ٣٥، ٣٥، ۲۷ ، ۷۹،۷۹،۷۹، وأبو نعيم في و المستخرج على صحيح مسلم »(۱۹:۱۲۷:۱۹ - ۲و۱۷۰ : ۱ ) وأبو داود (۱ : ۲۸۲، ٣٠٩ ، ٣٠٩) والنسائي (٢:٢٤٢ ، ٤٩، ٥٥) والترمذي (٢: ۱۰۱ ، ۱۰۳ ، ۱۰۱) والدارمي (۲: ۲۲) وابن ماجه (۲: ۲۲۷ ، ۲۲۷) والشافعي (۲: ۵۳،٤٤،۱۲) والطحاوي ني و شرح المعاني» (۱: ۳۹۰، ۳۹۹، ٤٠٤، ٤٠٦) ا وفي ﴿ مشكل الآثار ٤ (٣: ٧٤٧)والدارقطني (ص٢٦٢) والحاكم (۱ : ۸۰۰) والبيهقي (٤: ٧٤٧، ٣٥٣،٥: ٣١،٢٧،٥٩، .114 (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) ١٥٦) والطيالسي (رقم ١٧٢٧) وأحمد (٣: ٢٩٢، ٣٠١، · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · \*\*\* · ۱۳۲۶ و ۱۳۲۹ ، ۱۲۲۷ ، ۱۲۲۱ ، ۱۲۳۱ ، ۲۲۱ ، ۲۷۲۱ ، ۲۷۲۱ ، ۲۷۲۱ ، ۲۸۲، ۲۸۷، ۲۸۷، ۳۹۱، ۳۹۱، ۳۹۹) واین سعد (۲: ۱: ۱۳۰).

٣ ـ وأما رواية عطاء فأخرجها البخاري (٣: ٣٢٥) ٢٣٠ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ) ومسلم (٤: ٣٣ ـ ٣٨) وأبو نعيم (١: ١٤٨١) وأبو داو د (١: ٢٨٢) والنسائي (٢: ٧٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ) والدارمي (٢: ٧٠) والطحاوي وابن ماجه (٢: ٣٠ ، ٣٠١ ، ٢٩٠ ) والشافعي (٢: ٣) والطحاوي في «الشرح» (١: ٣١ ، ٣١٠) والباخي (٢: ٣) والطحاوي (٢: ٣٠ ، ٣١٠) وابن حبان في «صحيحه» (رقم (٢: ٣٠٠ ، ٣٠٠ ) والحاكم (١: ٤٠٠ ، ٣٠٤ ، ٣٠٠ ) والبيهتي (٤: ٣٢٦ ، ٣٣٠ ) والطيالسي رقم (٣٠٢ ، ٣٠١ ، ١٦٨ ، ١٦٠ ) والطيالسي رقم (٣٠٢ ، ١٦٨ ، ١٦٠ ) مراد (١٠ ، ١٦٨ ، ١٠٠ ) والطيالسي رقم (٣٠٢ ، ١٦٨ ، ١٦٠ ) مراد (١٠ ، ١٦٨ ، ١٢٠ ) وابن سعل (١٠ ، ١٦٢ ، ١٢٠ ) وابن سعل (١٠ ، ١٦٢ ، ١٢٠ ) وابن سعل (١٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ) و وبي وبي (١٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ) وبي المراد (١٠ ، ١٢٠ ) وبي ابن سعل (١٠ ، ١٠٠ ) وبي ابن سعل (١٠ ) وبي ابن سعل (١٠ ، ١٠٠ ) وبي ابن سعل (١٠ ) ابي ابن سعل (١٠ ) وبي ابن سعل (١٠ ) بي ابن سعل (١٠ ) وبي سعل (١٠ ) وبي سعل (١٠ ) وبي ابن (١٠ ) وبي ابن سعل (١٠ ) وبي ابن (١٠ ) وبي ابن (١٠ ) وبي ابن (١٠ )

٤ ــ وأما رواية مجاهد فأخرجها البخاري (٣: ٣٣٨) ومسلم
 (٤: ٣٨) والحاكم (١: ٤٧٣) والبيهقي (٤: ٣٦٠) وأحمد
 (٣: ٣٥٦) ٣٦٢) .

ه ــ وأما رواية محمد بن المنكدر فأخرجها الترمذي (١١٢:٢)
 وابن ماجه (٢: ٢١٤) والبيهقي (٥: ١٥٦) وأحمد (٣٠٤:٣).

٢ و٧ ــ وأما رواية أبي صالح وأبي سفيان ففي المسند (٣ : ٣١٣)
 ٣٦٤ ، ٣٧١) .

# وإليك الآن الرموز التي وعدنا بها

| ÷                          |       |       |           |        | • • •                    |                                | (                                                      | فللبخساري                                           |
|----------------------------|-------|-------|-----------|--------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| خ                          |       |       |           |        |                          |                                |                                                        | ومسلم                                               |
| ٢                          |       |       |           |        | • • •                    |                                |                                                        |                                                     |
| د                          | • • • | • • • | •••       | • • •  | • • •                    | • • •                          | •••                                                    | وأبو داود                                           |
| ن                          | • • • | •••   | •••       | •••    | •••                      | •••                            | • • •                                                  | والنسائي                                            |
| ت                          |       | • • • | • • •     | • • •  | • • •                    | • • •                          | •••                                                    | والترمذي                                            |
| مي                         |       |       | • • •     | • • •  | •••                      | • • •                          | •••                                                    | والدارمي                                            |
| مج                         |       | • • • | • • •     |        |                          | •••                            | • • •                                                  | وابن ماجه                                           |
| ما                         | •••   | • • • | • • •     | •••    |                          | • • •                          | لموطأ »                                                | ومالك في«ا                                          |
|                            |       |       |           |        |                          | _                              |                                                        |                                                     |
| شا                         |       | ىن »  | دائع المأ | طة, با | ننه بواسا                | و في سن                        | مسنده                                                  | والشافعي في                                         |
|                            |       |       |           |        | • • •                    | •••                            | • • •                                                  | والشافعي في<br>وابن سعد                             |
| شا<br>سع<br>طح             | •••   |       |           |        | • • •                    | •••                            | • • •                                                  | و ابن سعد                                           |
| سع<br>طح                   | •••   |       |           |        | • • •                    | •••                            | • • •                                                  | و ابن سعد                                           |
| سع                         |       |       | •••       | •••    | <br>لعاني »<br>الآثار »  | <br>ىرح ا.<br>ئىكل             | <br>في «ش<br>وفي«منا                                   | والشافعي في<br>وابن سعد<br>والطحاوي<br>والطبراني في |
| سع<br>طح<br>طش<br>طص       | •••   |       | •••       | •••    | <br>لمعاني »<br>الآثار » | <br>برح ا.<br>شکل<br>!         | <br>في <sub>«</sub> ش<br>وفي <sub>«من</sub><br>والصغير | وابن سعد<br>والطحاوي<br>والطبراني في                |
| سع<br>طح<br>طش<br>طص<br>خز | •••   |       |           | •••    | <br>الآثار »<br>         | <br>برح ا.<br>ئىكل<br>ب<br>بحة | <br>في «ش<br>وفي «من<br>والصغير<br>في صح               | وابن سعد<br>والطحاوي                                |

جا وابن الجارود ... ۰۰۰ ۰۰۰ 5 ً والحاكم ... ... والحاكم هق ... والبيهقي ... ... ... طی ... والطيالسي ٠.. ... • • • حم ... و أحمد تخ وأبو نعيم في «المستخرج»

وقد وضعت على الكتاب تعاليق مفيدة كشفت فيها معاني بعض الألفاظ، وبينت وفسرت ما جاء فيه من الأماكن، ونبهت فيها على بعض الفوائد الفقهية، ولم أتوسع في ذلك طلباً للاختصار. واستدركت أيضاً بعض المناسك التي لم ترد فيه، فتمت بذلك فائدة الكتاب كمنسك، وسميته:

« حجة النبي عليه كما رواها عنهجابر، ورواها عنه ثقـــات أصحابه الأكابر».

أسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وينفع به المسلمين، إنه سميع مجيب .

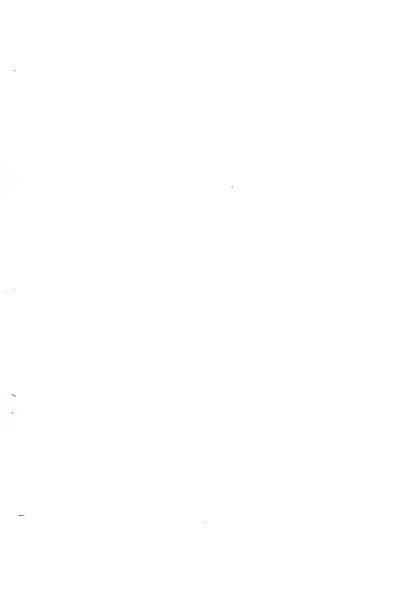

# بسم للدارط الرحيم

قال جابر رضي الله تعالى عنه :

١ - إنرسول الله علي مكث [ بالمدينة : ن شا جا حم ] تسع سنين
 لم يحج (١) .

٢ ــ ثم أذّ ن في الناس في العاشرة: أن رسول الله عَلَيْنِ حَاجً
 [ هذا العام: ن جا حم ] .

٣ ــ فقدم المدينة بشر كثير (وفي رواية: فلم يبق أحد يقدر

<sup>(</sup>١) اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى الملاينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع هذه، وعلى أنها كانت سنة عشرة واختلفوا في وقت ابتداء فرضه على أقوال، أقربها إلى الصواب أنه سنة تسم أو عشر، وهوقول غير واحد من السلف، واستدل له ابن القيم في «زاد المعاد». بأدلة قوية فليراجعها من شاه، وعلى هذا فقد بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج فوراً من غير تأخير، بخلا ف الأقوال لأخرى فيلزم منها أنه تأخر بأداء الفريضة، ولذا اضطر القائلون بها إلى الاعتذار عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، ولاحاجة بنا نحن إلى ذلك .

أن يأتي راكباً أو راجلا إلا قدم: ين) [فتدارك الناس(٢) ليخرجوا معه: نشا] كلهم يلتمسأن يأتم برسول الله عليه ويعمل مثل عمله.

(٢) أي تلاحقو ا و وصلوا .

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية في سندها ضعيف، لكن يشهد لها أحاديث كثيرة عن غير جابر من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عمر، وفي حديثه أن ذلك كان في المسجد النبوي أخرجه الشيخان وغيرهما وفي رواية لأحمد «على هذا المنبر» والظاهر أن هذه الحطبة كانت بين يدي خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة لتعليم الناس مناسك الحج.

<sup>(</sup>٤) موضع على ستة أميال من المدينة كما في القاموس، وقال الحافظ ابزكثير في البداية : (٥: ١١٨): «على ثلاثة أميال» وقال ابن القيم في الزاد (٢: ١٧٨): «ميل أونحوه» وهذا اختلاف شديد .

<sup>(</sup>٥) موضع بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل، قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مناسك الحج» (٣٥٦/٢) من «مجموعة الرسائل الكبرى»

<sup>«</sup>هي قرية كانتقديمة معمورة، وكانت تسمى مهيمة، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها: من المكان الذي يسمى (رابغاً)، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب، كأهل الشام ومصر، وسائر المغربإذا اجتازوا بالمدينة النبوية كمايفعلونه في هذه الأوقات، أحرموا من ميقات أهل المدينة، فان هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فان أخروا الاحرام إلى الجحفة ففيه نزاع ».

قلت : والأشبه الجواز لهذا الحديث .

## عرق(٦) ومهل أهــل نجدِمن قرن ، ومهل أهــل اليمن من

(٦) مكان بالبادية وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة، كما في «القاموس» و «معجم البلدان» والمسافة بينه و بين مكة اثنان وأربعون ميلا كما في «الفتح » .

واعلم أن هذه الفقرة من حديث جابر رضي الله عنه قد طعن في صحتها بعض العلماء من جهة سندها ومتنها . أما السند ، فلأنه لم يجزم برفعه إلى الذي صلى الله عليه وسلم لقول الراوي : « أحسبه » وفي رواية لمسلم « أراه » وهذا معناه الشك وعدم الحزم ، وأما المتن ، فإن العراق لم تكن فتحت يومئذ !

والجواب عن الأول من وجهين:

أ - أن الشك قد زال بجزم الراوي برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فى رواية ابن ماجه المشار إليها في الأعلى وهي و إن كانت ضعيفة كما سبق، فقد ثبت الجزم في رواية أخرى أخرجها الامام أحمد، وهي و إن كان فيها ابن طيعة وهو موصوف بسوء الحفظ، فان من رواتها عنه عبد الله بن وهب عند الامام البيهقي (٢٧/٥) ، ومثل هذه الرواية صحيحة عند المحققين من الأثمة لأن رواية العبادلة عن ابن طيعة عندهم صحيحة وهم عبد الله ابن المبارك، وعبدالله بن يزيد المقري، وعبدالله بن وهب هذا، وقد بسط القول في ذلك العلامة ابن القيم في «اعلام الموقعين» (٣/٣١ - ١٤) فليراجعه من شاء البسط.

ب - هب أن الشك لم يزل بذلك ، فان للحديث شواهد كثيرة عن جماعة مسن السحابة يـ وىحديث جابر بها كماجزم بذلك الحافظ ابن حجر وغيره، وقد ساق الشواهد المشار إليه في « التلخيص» . وكذلك ساقها الزيلعي في « نصب الراية » ( ١٢/٢ – ١٥) وابن كثير كما في « الجوهر النقي » ( ٢٨/٥ ) ، ولا يتحمل هذا التعليق ذكر تلك الشواهد، فليراجعها من شاء في بعض المصادر المذكورة ولكن لابد هنا من ذكر شاهد واحد فات أولئك المخرجين جميعاً وهوما أخرجه الطحاوي (١/١٠٣) وأبو نعيم في الحلية (١/١٤) بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال عقب حديثه المشار -

### يَلَمُلْمَ »(٧): م نخ مج شاطي هن حم ]

→ إليه في المواقيت : « وحدثني أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الأهل العراق ذات عرق» وقال أبو نميم :

«هذا حديث صحيح ثابت » .

قلت ففي هذا رد على من ضعف الحديث مطلقاً، وعلى من قواه لمجموع طرقه لا لذاته !

ولا ينافي صحة الحديث مافي صحيح البخاري أن عمر بن الحطاب هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق، لامكان أن يكون ذلك من جملة الموافقات التي وافق عمر الشرع فيها.

وأما الجواب عن إعلاله من جهة متنه وهوأن العراق لم تكنفتحت يومئذ فهو :

أن ذلك صدر منه صلى الله عليه وسلم مصدر التعليم لأمة الاسلام إلى يوم القيامة، فليس من الضروري أن تكون العراق قد فتحت يومئذ، فهي في هذا كبلاد الشام سواء، فلم تكن قد فتحت أيضاً كما هو معلوم ولذلك قال الحافظ ابن عبد البر:

وهذه غفلة من قائل هذا القول ، لأنه عليه السلام هو الذي و قت الأهل العراق ذات عرق كما وقت لأهل الشام الجحفة ، والشام يومئذ دار كفر كالعراق ، فوفت المواقيت لأهل النواحي ، لأنه علم أن الله سيفتح على أمته الشام والعراق وغيرهما ، ولم يفتح الشام وألعراق إلا على عهد عمر بلا خلاف ، وقد قال عليه السلام : «منعت العراق درهمها وقفيزها . الحديث معناه عند أهل العلم ستمنع » .

نقله ابن التركماني في «الجوهر» (ه / ٢٨ – ٢٩)، و وقع فيه «ودرهمها» بدل «وقفيزها» وصححته من «صحيح مسلم» (٨/ ١٧٥).

(٧) مكان على مرحلتين من مكة، بينهما ثلاثون ميلا.

٥ ــ [ قال فخرج رسول الله ﷺ : د ت مج هن حم ]
 ◄ [ لحمس بقين من ذي القعدة أو أربع : ن جا هن ] . (^)
 ٢ ــ [وساق هدياً: ن ] (٩) .

(A) وذلك بعد ماترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينه عن شيءمن الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر . كما قال ابن عباس عند البخاري. والمزعفر هو المصبوغ باللون الأصفر كالزعفران .

ففيه ، أعني حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الاحرام قبل الميقات خلا فاً لما يظنه كثير من الناس ، وهذا بخلاف نية الاحرام فانها لاتجوزعلى الراجع عندنا إلاعند الميقات، أوقريباً منه لمن كان في الطائرة وخشي أن تجاو زبه الميقات ولما يحرم .

واعلم أنه لايشرع التلفظ بالنية ، لاني الاحرام ، ولاني غيره من العبادات كالطهارة والصلاة والصيام وغيرها، وإنما النية بالقلب فقط، وأما التلفظ بها فبدعة «وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم في الاحرام إنما هوقوله: «لبيك اللهم عمرة وحجا » فيتوقف عند هذا ، ولا يزاد عليه، كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالته في «النية» (ص٤٢٠-٥٢٥ من مجموعة الرسائل الكبرى الجزء الأول )، وله كلام في هذه المسألة ذكره في «منسكه» (٢٩٥٣) قد يخالف ظاهره ما ذكرنا فلا يلتفت إليه ، فعليك أن تعرف الحق بدليله لابقائله، لاسيما إذا كان له قولان في المسألة .

(٩) أي من ذي الحليفة ، كما في « الصحيحين » من حديث ابن عمر ، وقال
 الحافظ ابن حجر في شرحه :

«وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت، ومن الأماكن البعيدة، وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس » ---

#### ٧ -- فخرجنا معه [معنا النساء والولدان : م نخ ] (١٠٠).

→ كذا قال، وفيه نظر، لأنسوق الهدي مما لم يستقر عليه هديه صلى الله عليه وسلم، بل
 ندم عليه كما في الفقرة الآتية (٤١): «و لو استقبلت من أمري مااستدبرت لم أسق الهدي، فحلوا».

فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم دل على أمرين هامين:

أولا: على أن التمتع بالعمرة إلى الحج بالتحلل بينهما أفضل من سوق الهدي مع القران ، لأنه صلى الله عليه وسلم تأسف إذ لميفعل ذلك ، ولا يمكن أن يكون إلا على ماهوالأفضل كما هوظاهر، فالأفضل إذن ترك سوق الهدي .

ثانياً: أن كل من لم يسق الهدي من الحجاج سواء كان قارناً أو مفرداً فيجب عليه أن يتحلل من ذلك بعمرة ثم يلبي بالحج يوم التروية ، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك كما يأتي ، بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره بالتحلل، وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، فهذا نص أيضاً على أن العمرة صارت جزء لايتجزء من الحج ، فكل حاج لابد له من أن يقرن مع حجه عمرة إما بدون تحلل منها وذلك إذا كان قد ساق معه الهدي، وبهذا قال ابن حزم، وحكاه عن ابن عباس ومجاهد وعطاء واسحاق بن راهوية وغيرهم . وانتصر له ابن القيم في «زاد المعاد» انتصاراً بالغاً وعطاء واسحاق من شاء البسط .

(١٠) وأما الزيادة التي عند ابن ماجه وغيره عن جابر بلفظ: «... فلبينا عسن النساء، ورمينا عن الصبيان»، فلا يصح إسنادها، وقد رواها الترمذي أيضاً بلفظ: «فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان». وقال:

«حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه » .

قلت: وفيه علتان: عنعنة أبي الزبير، وضعف أشعث بن سوار، فلا يغتر بسكوت،من-

۸ حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد
 ◄ ابن ابي بكر.

٩ ــ فأرسلت إلى رسول الله عَلِيْ : كيف أصنع؟

١٠ ـــ [ف] قال : اغتسلي واستثفري(١١) بثوب وأحرمي .

١١ ــ فصلى رسول الله عليه في المسجد [وهو صامت: ن] (١٢).

→ سكت عن الحديث من الفقهاء قديماً وحديثاً كالشيخ ابن قدامة وغيره. لكن في «المغني» (٢٥٤/٣) مانصه :

«قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم، يرى الرمي عن الصبي الذي لايقدر على الرمي، كان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشاقعي واسحاق».

فإن كانت المسألة بما لاخلاف فيها ، ففيه مقنع، وإلا فقد عرفت حال الحديث، وأما التلبية عن النساء فقد قال الترمذي عقبه :

«وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لايلبي عنها غيرها، هي تلبي عن نفسها، و يكره لها رفع الصوت بالتلبية» .

(١١) أمر من الاستثفار. قال ابن الأثير في النهاية: «هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطناً وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم».

(١٢) يمني أنه لما يلب بعد، وإنما لبي حين استوت به ناقتة كما يأتي.

#### الاحرام :(١٣)

١٢ - ثم ركب القصواء (١٤) حتى إذا استوت به ناقته
 على البيداء [ أهل (١٠) بالحج (وفي رواية : أفرد الحج : مج
 سع) هو وأصحابه : مج ] .

(١٣) وطيبته عائشة قبل إحرامه بأطيب الطيب.وروّي وبيصالطيب في مفارق رأسه بعد إحرامه بثلاث . كما في الصحيح .

(١٤) هي بفتح القاف وبالمد اسم ناقته صلى الله عليه وسلم ولها أسماء أخرى مثل والعضباء» و «الجدعاء» .وقيل هي أسماء لنوق له صلى الله عليه وسلم انظر« شرح مسلم» النووي .

(١٥) من الاهلال وهو رفع الصوت بالتلبية ، يقال : أهل المحرم بالحج يهل إهلالا : إذا لبسى ورفع صوته كذا في النهاية .

وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وحده ، لكن في حديث أنس وغيره في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معاً وهو الصحيح كما بينه ابن القيم في « زاد المعاد » ، وساق فيه نحو عشرين حديثاً عن نحو عشرين صحابياً أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً ، فليراجعه من شساه التوسع في التحقيق ، وقد فاته قول عائشة : « يا رسول الله اتنطلقون يججو عرة وانطلق بحج » وهو عند البخاري وأحمد من حديث جسام نفسه ، وهو نص في المسألة . انظر الفقرة الآتية ( 111)

وعليه، فجابر رضي الله عنه على علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً، فكيف يخبر عنه أنه أهل بالحج وحده وأفرده .

والجواب من وجهين :---

# ۱۳ ــ [قال جابر : د مج هق ] : فنظرت إلى مد بصري ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ رَاكِبُ وَمَاشُ (۱۲)، وعن يمينه ﴿ [من: د مي مج جا] بين يديه من راكب وماش (۱۲)، وعن يمينه

-- الأول: أن يحمل على أول الاحرام وقبل نزوله صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق الذي أمرفيه بالقران كما أخبر عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في (وفي رواية: و) حجة» . رواه البخاري وغيره .

والآخر: أنه لميسمع إهلاله بالعمرة مع الحج فروى ماسمع .

و في هذا بمدعندي ، لأنجابراً رضي الشعنه ، لم يتفرد برواية الافراد عنه صلى الله عليه وسلم ، بل تابعه عليها جماعة من الأصحاب كالسيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما وفي رواية لمسلم و «الموطأ» وابن سعد عنها بنفظ جابر الصريح: «أفرد الحج »، ومن الصعب حينئذ الحمل المذكور لمافيه من نسبة عدم العلم إلى الأصحاب. ولذلك اختار الوجه الأول جماعة من العلماء كابن المنذر وابن حزم والقاضي عياض، و رجحه الحافظ في «الفتح». فمن شاء التوسع في التحقيق فليرجع إليه .

... وأما إعلا ل ابن القيم لرواية جابر هذه الصريحة بتفرد الداوردي بها، فيرده أنه تابعه عبد العزيز بن أبي حازم عليها . أخرجها ابن سعد في «الطبقات» (١٢٠/١/٢) .

#### (١٦) قال النووي مامختصره :

«فيه جواز الحج راكباً وماشياً وهو مجمع عليه، واختلف في الأفضل منهما، فقال جمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أعون له على وظائف مناسكه ولأنه أكثر نفقة، وقال داود: ماشياً أفضل لمشقته، وهذا فاسد لأن المشقة ليست ».

ومنه تعلم جواز بل استحباب الحج راكبًا في الطائرة خلا فاً لمن يظن العكس ---

مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك ، ورسول الله عِلَيْهِ بِن أظهرنا وعليه ينزل القرآن ، وهو يعرف تأويله ، وما عمل به من شيء عملنا به(۱۷).

→ وأما حديث: «إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة ، والماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة » فهو ضعيف لا تقوم به حجته ، وروي بلفظ: «للماشي أجرسبعين حجة ، وللراكب أجر ثلاثين حجة». وهو أشد ضعفاً من الأول ، ومن شاء الاطلاع عليهما فليراجع كتابنا «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم ٩٦٦ ع -٩٧٤) وقد صرح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في «مناسك الحج » أن الحكمة في عذه المسألة تختلف باختلاف الناس ، « فمنهم من يكون حجه راكباً أفضل ، ومنهم من يكون حجه راكباً أفضل » ومنهم من يكون حجه ما شياً أفضل » .

قلت : ولعل هذا هو الأفرب إلى الصواب .

(١٧) فيه اشارة لطيفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين للصحابة مانزل عليه من القرآن، وأنه هو وحده الذي يعرف تأويله وتفسيره حق المعرفة وأن غيره – حتى من الصحابة – لا يمكنه الاستغناء عن بيانه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في هذه الحجة – كغيرها من العبدات – يتتبعون خطاه، فما عمل به من شيء عملوا به، ففيه رد ظاهر على فريقين من الناس :

أ - الصوفية الذين يستغني أحدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديهوبيانه عا يزعمونه من العلم اللدني الذي يرمز إليه بعضهم بقوله: «حدثني قلبي عن ربي»! بل زعم الشعراني في «الطبقات الكبرى»أن أحد شيوخه (المجذو بين) والذين يترضى هوعنهم!
 كان يقرأ قرآناً غير قرآ ننا ويهدي ثواب تلاوته لأموات المسلمين!!

ب-طائفة يسمون أنفسهم بـ«القرآ نبين» والقرآ ن منهم بريء ، يزعمون أن لاحاجة بهم لفهم القرآن إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام و يكفي في ذلكالمعرفةباللغة--- 15 \_ فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك . . . لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك .

١٥ ــ وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، (وفي رواية:

ولبى الناس [والناس يزيدون : جاحم] : جا هق حم) [لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل : دحم هق] ، فلم يرد رسول الله عليهم شيئاً منه(١٨) .

العربية وآدابها. مع أن هذا لم يكف جابراً وأصحابه كما عرفت، لاسيما وهم عرب أقحاح نزل القرآن بلغتهم، بينما هذه الطائفة كلهم أو جلهم من الأعاجم، وكان من نتيجة زعمهم المذكور أن خرجوا عن الاسلام وجاؤوا بدين جديد، فصلا تهم غير صلاتنا وحجهم غير حجنا، وصومهم غير صومنا، ولا أدري لعل توحيدهم غير توحيدنا، وقد نبغ هؤلاء في الهند، ثم سرت فتنتهم إلى مصر وسورية، وكنت قرأت لهم كتاباً باسم «الدين» ليس عليه اسم مؤلفه من قرأه عرف منه ضلا لهم وخروجهم من الدين، كفى الله المسلمين شر الفريقين.

(١٨) هذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية الاقراره صلى القعليه وسلم لهم عليها، لكن الفقرة التي بعدها تدل على أن الاكتفاء بتلبيته صلى الله عليه وسلم أفضل لملازمته صلى الله عليه وسلم أفضل لملازمته صلى الله عليه وسلم أفها الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله قال الله قال الله قال الله عليه وسلم الله وصحح سنده الله على الله عليه وسلم الله وصحح سنده بعض المعاصرين وفيه من كان اختلط وقد صح عن أبي هريرة أنه كان من تلبيته عليه السلام: لبيك إله الحق، وواه النسائي وغيره والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته، على لسان خليله، والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته، والمعنى : أنا مجيبك لدعوتك، مستسلم لحكمك، مطبع ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته، والمعنى : أنا مجيبك لدعوتك، مستسلم لحكمك، مطبع لامرك، مرة بعد مرة ، الأزال على ذلك . ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى .

١٦ ــ ولزم رسول الله ﷺ تلبيته .

#### دخول مكة والطواف

١٩ – حتى إذا أتينا البيت معه [ صبح رابعة مضت من ذي الحجة : م نخ د ن مج طح طي سع هق حم ] ، (وفي رواية : دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى ) :

<sup>(</sup>١٩) قلت: كان هذا في أول هذه الحجة، وقبل أن يعلمهم رسول الله صلى الله عليه مشروعية العمرة في أشهر الحج، وفي ذلك أحاديث منها حديث عائشة رضي الله عنهاق لت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (عام حجة الوداع) فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، قالت عائشة ...وكنت قيمن أهل بالعمرة». رواه البخاري ومسلم واللفظ له .

<sup>(</sup>٢٠) بكسر الراء موضع قرب التنميم . قال في «النهـــايــــة » « وهو من مكة على عشرة أميال، وقيل أقل وقيل أكثر » .

<sup>(</sup>۲۱) أي حاضت .

٢٠ ــ فأتى النبي عَلِيلَةٍ باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد ، ف : خز حا هق ) .

٢١ – استلم الركن (٢٢) (وفي رواية : الحجر الأسود : حم
 جا )(۲۳).

۲۲ ـــ [ ثم مضى عن يمينه : م ن جا هق ] . ۲۳ ـــ فرمل(۲۴) [ حتى عاد إليه :حم ] ثلاثاً ،ومشى أربعاً [على

(٢٢) أي مسحه بيده . وهوسنة في كل طواف قاله النووي في شرح مسلم .

(٢٣) واستلم الركن اليماني أيضاً في هذا الطواف كما في حديث ابن عمر ولم يقبله وإنما قبل الحجر الأسود، وذلك في كل طوفة .

قلت: والسِّنة في الركن الأسود تقبيله ، فان لم يتيسر استلمه بيده وقبلها، و إلا استلمه بنحوعصًا وقبلها، و إلا أشار إليه .

ولا يشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى، إلا الركن اليماني فانه يحسن استلامه فقط.

ويسن التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة، لحديث ابن عباس قال: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر». رواه البخاري. وأما التسعية ، فلم أرها في حديث مرفوع، وإنما صح عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر. أخرجه البيهقي (٧٩/٥) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني، ووهم ابن القيم رحمه المتفذكره من رواية الطبراني مرفوعاً. وإنما رواه موقوفاً كالبيهقي كما ذكر الحافظ في «التلخيص» فوجب التنبيه عليه حى لايلمت بالسنة الصريحة ماليس منها

(٢٤) قال العلماء: الرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطى وهو الحبب . نووي ـ

هيّنتــه : طح ](۲۰).

٢٤ - ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ، [ورفع صوته يسمع الناس : ن] .

٢٥ – فجعل المقام بينهو بينالبيت. [فصلي ركعتين: هق حم].

٢٦ - [قال : نت]: فكان يقرأ في الركعتين : (قل هو الله أحد)
 و (قل ياأيها الكافرون) (وفي رواية «قل ياأيها الكافرون»
 و «قل هو الله أحد ») .

٢٧ – [ثم ذهب إلى زمز م فشر ب منها ، و صب على رأسه : حم ] .

۲۸ – ثم رجع إلى الركن فاستلمه .

## الوقوف على الصفا والمروة

٢٩ ثم خرج من الباب (و في رواية: باب الصفا: طص) إلى الصفا.
 فلما دنا من الصفا قرأ: (إن الصفا والمروة من شعائر الله).

<sup>(</sup>٢٥) وطاف صلى الله عليه وسلم مضطبعاً كما في غير هذا الحديث.والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر. «قاموس»، فذا فرغ من الطواف سوى رداءه، وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط مناليًا والأولى أولى بظاهر الحديث كم قال ابن قدامة في «المغني».

ب أبدأ (وفي رواية : نبدأ : دنت مي ما جا هق حم طص)(٢٦٠ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت .

. ٣٠ ــ فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره [ ثلاثاً : ن هق حم ] و [حمده : ن مج ] وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد [ يحيي و يميت : دن مي مج هق ] ، وهو على كل شي قدير ، لا إله إلا الله وحده [لا شريك له : مج ] ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده (٢٧) ، ثم دعا بين ذلك ، وقال مثل هذا ثلات مرات .

٣١ ـ ثم نزل [ماشياً : ن ] (٢٨) إلى المروة، حتى إذا انصبت

(٢٦) وأما الرواية الأخرى بلفظ «ابدؤا» بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره، فهي شاذة ولذلك رغبت عنها، قال العلامة ابن دقيق العبد في «الالمام» (ق٢/٦) بعد أن ذكر الرواية الأولى «أبدأ» والثانية : «نبدأ» :

«والأكثرون في الرواية على هذا، والمخرج للحديث واحد»، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٢١٤)كما يأتي:

«مخرج الحديث واحد، وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية «نبدأ» بالنون التي للجمع» قال الحافظ : «وهم أحفظ من الباقين» .

(٢٧) ممناه: هزمهم بغيرقتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم، والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله علية وسلم يوم الخندق. نووي .

(٢٨) هذا الحديث صريح في أنه صلى الله عليه وسلم سعى ماشياً . وفي حديث آخر لحابر أنه صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير ليراه الناس وليشرف --- قدماه في بطن الوادي سعى ، حتى إذا صعدتا [يعني : مج] [قدماه : مج مان] [الشق الآخر : حم] مشى حتى أتى المروة [فرقى عليها حتى نظر إلى البيت : ن حم].

٣٢ ــ ففعل على المروة كما فعل على الصفا .

#### الأمر بفسخ الحج إلى العمرة

٣٣ــحتى إذا كانآخر طوافه (و في رواية :كانالسابع : جاحم) (٢٩) على المروة . فقال : [ يا أيها الناس : حم ] لو أني استقبلت من

سب وليسألوه، فإن الناس غشوه. رواه مسلم وغيره، وسيأتي في الكتاب فقرة (١٠٥) أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف بعد طواف الصدر بين الصفا والمروة، وفي رواية عنه أنه لم يطف بينهما إلا مرة واحدة ، فتعين أن طوافه بينهما راكباً كان بعد طواف القدوم، فالجمع أنه طاف أولا ماشياً، تمطاف راكباً لما غشيه الناس وازد حموا عليه، ويؤيده حديث لابن عباس صرح فيه بأنه مشى أولا ، فلما كثر عليه الناس ركب . أخرجه مسلم وغيره وذكر هذا ابن القيم في الزاد واستحسنه .

(۲۹) فيه رد صريح على من قال إنه صلى الله عليه وسلمسمى أربع عشرة مرة ، وكان يحتسب بذهابه و رجوعه مرة واحدة . قال ابن القيم في « زاد المعاد » :

وهذا غلط عليه صلى الله عليه وسلم لم ينقله أحد عنه ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم، و إن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة. وهما يبين بطلان هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم لاختلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة، ولوكان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما يقم على الصفا ».

قلت: والقول الصحيح عند الحنفية هو الموافق للسنة في هذه المسألة كما صرح بذلك السموقندي في «تحفة الفقهاء»(٨٦٦/٢١)فالقول الآخر ضعيف لايجوز الالتفات إليه .

أمري ما استدبرت لم أسق الهدي و [ ا : د جا هق حم ] جعلتها عمرة، فمن كان منكم معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، (وفي رواية: فقال : أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت، وبين الصفا والمروة، وقصروا(٣٠٠)، وأقيموا حلالاً. حتى إذا كان يوم التروية(٣١) فأهلوا بالحجوا جعلوا التي قدمتم بها متعة : خ م )(٣٢).

٣٤ ــ فقام سراقة بن مالك بنجُعشُم (وهو في أسفل المروة: جاحم) فقال: يا رسول الله [ أرأيت عمرتنا (وفي لفظ: متعتنا: ن مج هق) هذه: ن طح ] [ أ : نخ مي مج جا هق حم ] لعامنا هذا أم لأبد [ الأبد: مج] ؟ [ قال: مج ] فشبك رسول الله عليه أصابعه واحدة في أخرى وقال: دخلت العمرة في الحج [ إلى

<sup>(</sup>٣٠) هذا هوالسنة والأفضل بالنسبة للمتمتع أن يقصر من شعره ، ولا يحلقه ، وإنما يحلقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج ، كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره . فقوله صلى الله عليه وسلم «اللهم اغفر للمحلقين ثلا ثاً ، وللمقصرين مرة واحدة يمحمول على غير المتمتع كالقارن والمعتمر عمرة مفردة . فالقول بأن الحلق للمتمتع أفضل - كما هو مذهب الحنفية - ليس بصواب .

 <sup>(</sup>٣١) هواليوم الثامن من ذي الحجة ، سمي به ألانهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده ،
 أي يسقون ويستقون . نهاية .

 <sup>(</sup>٣٢) أي جعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة، تتحللوا منها فتصيروا متمتعين.
 فأطلق على العمرة متمة مجازاً والعلاقة بينهما ظاهرة . فتح .

يوم القيامة: جاحم ] (٣٣)، لابل لأبد أبد، [لا بل لأبد أبد: دمى هني]، [ثلاث مرات: جا].

(٣٣) قال النووي: «معناه عند الجمهور: أن العمرة يجوزفعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية، وقيل معناه جواز القر ان أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج، وقيل معناه: سقط وجوب العمرة، وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل وقيل معناه: جوازفسخ الحج إلى العمرة. قال: وهوضعيف » .

كذا قال وردء الحافظ في « الفتح » بقوله :

«وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ، والحواب وقع عما السؤال . واقد أعلم والحواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلاالثالث. واقد أدبعة عشر قلت : وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه وأحاديثهم كلها صحاح ، وقد ساقها ابن القيم في الزاد (١٠٢١-٢٨٦) وذكر أنه قول ابن عباس ومذهب أحمد وأهل الحديث. وهو الحق الذي لاريب فيه عندنا وقد أجاب ابن القيم عن شبهات المخالفين فراجعه (١٠٢٨-٢٨٦).

واعلم أن حديث سراقة هذا، فيه دليل قاطع على بطلا ن الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن الحارث بن بلا ل عن أبيه قال:

«قلت يارسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ قال : بل لنا خاصة» .

إذ كيف يمكن أن يصح هذا ، وهو صلى الله عليه وسلم يقول : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، لابل لأبد أبد ... » . لاسيما وهو قد صدر جواباً عن سؤال مثل سؤال بلال المذكور : «متعتنا هذه ألعامنا هذا أم لأبد الأبد ؟ ! » .

على أن حديث الحارث هذا معلول من جهة إسناده أيضاً، وهي جهالةالحارث، ---

وس [قال: يارسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، أو يما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال: لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيم العمل [إذن: حم]؟ قال: اعملوا فكل ميسر طي حم]، ( لما خلق له: حم] .

٣٦ \_ (قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي(٣٥) ، ومجتمع

--> ولذلك ضعف حديثه جماعة من الأعمة كأحمد وابن حزم وابن القيم، وقد فصلت القول في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ، (رقم بعد ١٠٠٥).

وأما مارواه مسلم وغيره عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة . فهو مع كونه موقوفاً ، ومعارض للحديث المرفوع ، فان ظاهره مما لايقول به أحد لاتفاق العلماء جميعاً – فيما علمنا – على جواز التمتع في الحج ، كيف لا وهي في كتاب الله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي) .

(٣٤) زاد في حديث آخر : أما أهل السعادة فييسرون لعمل اهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة ، فيسرون لعمل أهل الشقاوة ، ثم قرأ : (فـــأدـــا من أعهلي والقي وصدق بالحسي فسنيسره لليسرى وأمــا مــن بخل واستغنى وكذب بالحسي فسنيسره للعسرى) رواه البخاري وغيره .

(٣٥) من الهدى بالتشديد والتخفيف ، وهو ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر . نهاية . ٣٧ ــ [قال: فقلنا: ٠ط ماذا؟ قال: الحل كله: م نخ طع طي حم ] (٣٦).

٣٨ ــ [قال: فكبر ذلك علينا،وضاقت به صدورنا: ن حم].

#### النزول في البطحاء

٣٩ ــ [قال : فخرجنا إلى البطحاء (٣٧)، قال : فجعل الرجل يقول : عهدي بأهلي اليوم : حم ] (٣٨).

٥٤ ـــ [ قال : فتذاكرنا بيننا فقلنا : خرجنا حجاجاً لا نريد إلا الحج، ولا ننويغيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلاأربع : حم]

<sup>(</sup>٣٦) يمي الذي يحرم على المحرم . قال الحافظ :

<sup>«</sup>كأمهم كانوا يعرفون أن الحج تحللين فأرادوا بيان ذلك، فبين لهم أمهم يتحللون الحل كله لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد » .

 <sup>(</sup>٣٧) يمني بطحاء مكة . وهو الأبطح ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، كما أني
 القاموس وفيره ، وموقعه شرقي مكة .

<sup>(</sup>٣٨) كأنهم يستنكرون ذلك ، وهذا يدل على أن بعضهم قد تحلل بعد أمره صلى الله عليه بذلك، ولكن لم يزل في نفوسهم شيء من ذلك . وأما الآخرون فانهم تأخروا حتى خطبهم صلى الله عليه وسلم الحطبة الآتية وأكد لهم فيها الأمر بالفسخ ، فتحللوا رضي الله عنهم جميعاً .

(وفي رواية: خمس [ليال] أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني (٣٩) [من النساء]، قال: يقول جابر بيده، (قال الراوي): كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها، [قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ؟: خم]!.

٤١ – قال : [ فبلغ ذلك النبي ﷺ فما ندري أشيء بلغه من السماء . أم شيء بلغه من قبل الناس : م ] .

# خطبته عليه بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له

٢٤ - [ فقام : م نخ ن مج طح ] [ فخطب الناس فحمد الله وأنى عليه : طح سع حم ] فقال : [ أبالله تعلموني أيها الناس !؟ : خا ] قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ، [ إفعلوا ما آمركم به فإني : م خ ] لولا هديي لحللت كما تحلون [ ولكن لا يحل مني حرام (٤٠٠ حتى يبلغ الهدي محله : خ ] (٤١٠) ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، فحلوا : م نخ ن مج طح سع هتى ] .

<sup>(</sup>٣٩) هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء . نووي.

<sup>(</sup>٤٠) أي شيء حرام ، والمعنى لايحل مني ماحرم . فتح .

<sup>(</sup>٤١) أي إذا نحريوم منى .

٤٣ ــ [قال : فواقعنا النساء و تطيينا بالطيب ولبسنا ثيابنا: .
 م نخ ن طي حم ] [ وسمعنا و أطعنا : م نخ طح ] .

٤٤ – [فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي عَلِيلِيْ ومن كان
 معه هدي : مج طح هق ] .

٤٥ ـــ [قال : وليس مع أحد منهم هــــدي غير النبي عليه وطلحـــة : خ هق حم ](٢٤٠٠) .

# قدوم علي من اليمن مهلا بإهلال النبي علي الله عليه الله عليه الله

٤٦ - وقدم علي [ من سعايته : م ن شا هق ]<sup>(٣١)</sup> من اليمن
 ببُد نالنبي علية .

٤٧ ـــ فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل : [ترجلت: جا ]

<sup>(</sup>٢) هذا مااطلع عليه جابر رضي الله عنه فلا يعارض قول عائشة : «فكان الهدي مع النبي صنى الله عليه و سلم و أبي بكر وعمر وذوي اليسارة» وقول اختها أسماء : «وكان مع الزبير هدى فلم يحلل» أخرجهما مسلم (٤: ٣٠، ٥٥) لأن من علم حجة على من من لم يعلم ، والمثبت مقدم على الناني . وانظر « فتح الباري » (٣:٣٧) .

<sup>(47)</sup> أي من عمله في السعي في الصدقات . لكن من المقر رفي الشريعة أن الصدقة لاتحل لمحمد ولا لآل محمد فيحتمل أن علياً ولي الصدقات وغيرها احتساباً أو أعطى عمالة عليها من غير الصدقة، كما قال القاضي واستحسنه النووي، إلا أنه ذهب إلى أن السعاية لا تختص بالصدقة بل تستعمل في مطلق الولاية وإن كان أكثر استعمالها في الولاية على الصدقة انظر شرحه على مسلم .

ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت، فأنكر ذلك عليها ، [وقال: من أمرك بهذا ؟ ! : د هق ] ، فقالت : إن أبي أمرني بهذا .

٤٩ ــ قال جابر: وقال لعـــلي: ماذا قلت حـــين فرضت الحـــج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بمـــا أهل به رسول الله صلائم.

٥٠ ــ قال : فإن معي الهدي فلا تحل ، [وامكث حراماً كما أنت : ن].

١٥ – قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به على من اليمن،
 والذي أتى به النبي عليائي [ من المدينة د ن مج جا هق ] مسائة [ بدنة : مي ] .

<sup>(</sup> ٤٤) التحريش : الاغراء، والمراد هنا أن يذكر مايقتضي عتابها . نووي .

٢٥٠ قال : فحل الناس كلهم (٥٠) وقصروا ، إلا النبي علي ومن
 كان معه هدي (٢٤٠) .

# التوجه إلى مني محرمين يوم الثامن

٣٥ – فلما كان يوم الثروية [ وجعلنا مكة بظهر : خ م نخ ن
 حم ] توجهوا إلى منى (٤٧) فأهلوا بالحج [من البطحاء : خ م طح
 هق حم ] .

05 - [قال : ثم دخل رسول الله على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قدحضت، وقد حل الناس ولم أحليل ، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم،

<sup>(</sup>ه ٤) قال النووي: «فيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الحصوص، لأن عائشة لمتحل، ولم تكن بمن ساق الهدي . والمراد بقوله: حل الناس كلهم، أي معظمهم» .

قلت : أما أنها لم تحل فهو صريح في أحاديث ، منها حديث جابر هذا في الفقرة التالية. وأماأنها لم تسق الهدي فهوقول عائشة : «فحل من لم يكن ساق الهدي ، ونساؤه لم يسقن الهدي» أخرجه مسلم وغيره من حديثها .

<sup>(</sup> ٦ ٤ ) سبقت هذه الفقرة برقم ( ٤ ٤ ). وهي مكررة عند بعض من خرج الحديث .

<sup>(</sup>٤٧) قال النووي: «وفي هذا بيان أن السنة أن لايتقدم أحد إلى من قبل يوم الروية، وقد كره مالك ذلك، وقال بمضالسلف لابأس به، ومذهبنا أنه خلاف السنة».

ي فاغتسلي ثم أهلي بالحج [ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي : حم د ](٤٨) ففعلت : م نخ د ن طح هق حم ] . (وفي رواية : فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت : حم )

وه ــ وركب (٤٩)رسول الله منالج وصلى بها ( يعني منى ، و في رواية : بنا : د) الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر .

٥٠ ـ ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس (٥٠٠)

<sup>(</sup>٤٨) قلت : فيه دليل على جواز قراءة الحائض للقرآن ، لأنها بلا ريب من أفضل أعمال الحاج ، وقد أباح لها أعمال الحاج كلها سوى الطواف والصلاة ، ولو كان يحرم عليها التلاوة أيضاً لبين لها ذلك كما بين لها حكم الصلاة ، بل التلاوة أولى بالبيان لأنه لانص على تحريمها عليها ولا اجماع ، بخلاف الصلاة ، فإذا نهاها عنها وسكت عن التلاوة دل ذلك على جوازها لها ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز ، كما هو مقرر في علم الأصول ، وهذا بين لايخفى والحمد لله .

وأما حديث « لايقرأ القرآن جنب ولا حائض » فهو ضعيف ، قال الإمام أحمد فيه: «باطل»، وقد فصلت القول عليه في « إرواء الغليل» ( رقم ١٩١ ) يسر الله إتمامه .

<sup>(</sup>٤٩) فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أنه في جملةالطريق أفضل من المشي، هذا هوالصحيح في الصورتين عند النووي . وانطر التعليق ١٦ .

<sup>( •</sup> ه ) فيه أن السنة البيات في منى ، وأن لايخرجوا منها حتى تطلع الشمس .

٧٥ ـــ وأمر بقبة [له: دجا هئ] من شعر تضرب لـــه
 بنَميرة (٥١٠).

#### التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة

٥٨ --- فساررسول الله مَلِلْتُهِ (٢٠) ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام [ بالمزدلفة : دجا هن ] [ ويكون منزله ثم : م ] كما كانت قريش تصنع في الجاهلية (٣٠) - فأجاز رسول الله مَلِلْتُهِ حتى أتى عرفة (٤٠) فوجد القبة قد ضربت له بنَمرة ، فنزل بها .

<sup>(</sup>٥١) بفتح النون وكسر الميم قال ابن الأثير: «هو الحبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات» وليست تمرة من عرفات .

<sup>(</sup>٥٢) وكان أصحابه في مسيره هذا منهم الملبي ومنهم المكبر كما في حديث أنس في الصحيحين .

<sup>(</sup>٣٥) منى هذا أن قريشاً كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح ، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات، فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم. ولا يتجاوزه . فنجاوزه صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى : (ثم أنيضوا من حيث أفاض الناس) أي سائر العرب غير قريش، وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه . نووي.

<sup>(</sup>٤٤) قال النووي: هذا مجازوالمراد قارب عرفات لأنه فسره بقوله فوجد القبة ضربت نمرة فنزل بها، وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات .

٩٠ حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقـ صواء فرُحلت له،
 اتى بطن الوادي (٥٠٠).

#### خطبة عرفات

٦٠ ــ فخطب الناس وقال :

«إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا [و: مج جا] [إن: و مي مج هق] كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي [هاتن: مج جا] موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دماثنا دم ابن ربيعة بن الحارث [ابن عبد المطلب: دهق] حكان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل ... وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله (٥٠) فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخدتموهن بكلمة بأمان [ : دشا مج هق] الله في النساء، فإنكم أوجهن بكلمة بأمان [ : دشا مج هق] الله في النساء، فروجهن بكلمة

<sup>(</sup>ه ه) هووادي عرنة بضم العين وفتح الراء . وليست من عرفات . نووي.

<sup>(</sup>٥٦) معناه الزائد على رأس المال كما قال تعالى : (و إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) و المراد بالوضع الرد والإبطال .

<sup>(</sup>٥٧) فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن، والتحذير من التقصير في ذلك . فليراجمها من شاء في «الترغيب والترهيب» (٣: ٧١ - ٧٤) المنذري و«رياض الصالحين» للنووي.

اقة (٥٩٠) و [ إن : د مي مج هق ] لكم عليهن أنلا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ،(٥٩٠) فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرسط والمن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، و [ إني : جا هق]قد تركت فيكم ما لن تضلو ابعد إن اعتصمتم به كتاب الله (٢١٠)

 <sup>(</sup>٥٨) في معناه أربعة أقوال ذكرها في شرح مسلم وقال: إن الصحيح منها أن المراد
 قوله تعالى: ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء) .

<sup>(</sup>٩٥) المختار في معناه: أن لايأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك كما ذكره النووي، و راجع تمام كلامه في شرح مسلم.

<sup>(</sup>٦٠) الضرب المبرح هو الضرب الشديد الشاق، ومعناه: اضر بوهن ضرباً ليس بشديد ولا شاق. قلت: وهذا من قوامة الرجال على النساء كما قال تمالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ؛ والصالحات قانتات حافظات النيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فمظوهن واهجروهن في المضاجع واضر بوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علياً كبيراً).

<sup>(</sup>١٦) قلت : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فان المسلمين المتأخرين - إلا قليلا منهم سلما لم يعتصموا بكتاب الله تعالى ولم يتمسكوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ضلوا وذلك حين أقاموا آراه الرجال وبذاهبهم أصلا يرجعون إليه عند اختلافهم ، فما وافقها من الكتاب والسنة قبلوه ، وبالا رفضوه ، حتى لقد قال قائلهم : كل آية أو كل حديث خالف الملهب يحمل على النسخ ! ورحم الله مالكاً حيث قال : ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فعلى المسلمين أن يعتصموا بكتاب رجم و يجملوه المحكم في جميع شوويهم ولا يقدموا عليه شيئاً من آراه الرجال شرقية كانت أو غربية !

وأنتم تسألون (وفي لفظ مسؤولون: دمي مج جا هتى) عني ، فما أنتم قائلون ؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت [رسالات ربك: جا] وأديت ، ونصحت [لأمتك، وقضيت الذي عليك: جا] فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد .

## الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفة

٦١ - ثم أذّن [بلال : مي مج جا هق] [بنداء واحد : مي]،
 ٦٢ -- ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر،

٦٣ – ولم يصل بينهما شيئاً،

٦٤ – ثم ركب رسول الله عليه [القصواء: جا] حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات (٦٢)، وجعل حبل المشاة (٦٣).

<sup>(</sup>٦٢) هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات. قال النووي: فهذا هو الموقف المستحب. وأما مااشتهر بين العوام من الأخيياء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لايصح الوقوف إلا فيه فغلط.

<sup>(</sup>٦٣) أي مجتمهم .

<sup>(</sup>٦٤) وجاء في غير حديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف يدعو وافعاً يديه . ومن السنة أيضاً التلبية في موقفه على عرفة خلافاً لماذكره شيخ الاسلام في منسكه (ص٣٨٣) فقد قال سعيد بن جبير :

٦٥ ــ فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة
 قليلا حتى غاب القرص (٦٥).

٦٦ – [ وقال: وقفت ههنا وعرفة كلها موقف: د ن مي مج
 جا حا حم ] .

٦٧ ـــ وأردف أسامة [ ابن زيد: مج جا هق ] خلفه .

-- «كنا مع ابن عباس بعرفة ، فقال لي : ياسعيد مالي لاأسمع الناس يلبون ؟ فقلت : يخافون من معاوية ، قال فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال : لبيك اللهم لبيك . فانهم قد قركوا السنة من بغض علي رضي الله عنه » .

أخرجه الحاكم (٢٦٤/١) - ٤٦٤) والبيهةي (١١٣/٥) من طريق ميسرة بن حبيب عسن المنهال بن عمرو عنه . وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» . و واققه الذهبي !

قلت :ميسرة ماأخرجا له شيئًا، والمنهال إنما خرج له البخاري وحده .

ثم روى الطبراني في «الأوسط» (٢/١١٥/١) والحاكم من طريق أخرى عنابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات، فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الحير نعير الآخرة. وسنده حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

وفي الباب عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها . أخرجه البيهةي.

(٩٥) وكان صلى الله عليه وسلم في موقفه هذا مفطراً فقد أرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشر به . كما في «الصحيحين» عنها.

### الإفساضة من عرفات

7۸ و دفع رسول الله ﷺ (وفي رواية: أفاض وعليه السكينة: دن مج) (٦٦) وقد كشنق (٦٧) للقصواء الزمام ، حتى ان رأسها ليصيب مورك (٦٨) رحله ويقول بيده اليمني [ هكذا: وأشار بباطن كفه إلى السماء: ن] أنها الناس السكينة السكينة .

79\_كلماأتىحبلا<sup>(٦٩)</sup>منالحبال أرخى لها قليلا حتى تصعـَد <sup>(٧٠)</sup>

## الجمع بين الصلاتين في المزدلفة والبيات بها

٧٠ حتى أتى المزدلفة فصلى بها [فجمع بين: دجا]
 المغرب والعشاء، بأذان واحد وإقامتين (٧١).

<sup>(</sup>٣٦) هي الرفق والطمأنينة، قال النووي : ففيه أن السكينة في الدفع من عرفات سنة ، فإذا وجد فرجة يسرع كما في الحديث الآخر .

<sup>(</sup>٦٧) أي ضم وضيق .

<sup>(</sup>٦٨)هوالموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل منالركوب.

<sup>(</sup>٩٩) في «النهاية» : «الحبل المستطيل من الرمل . وقيل: الضخم منه وجمعه حبال . وقيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل » .

 <sup>(</sup>٧٠) وكان في سيره هذا يليي لايقطع التلبية كما في حديث الفضل بن العباس في
 « الصحيحين » .

<sup>(</sup>٧١)هذا هو الصحيح، فما في بعض المذاهب أنه يقيم إقامة واحدة خلاف السنة، و إن ورد ذلك في بعض الطرق فإنه شاذ ، كما أن الأذان لم يرد أصلا في بعض الأحاديث. انظر «نصب الراية» (٣/ ٢ - ٧٠) .

٧١ – ولم يسبح (٧٢) بينهما شيئاً .

٧٧ ــ ثم اضطجع رسول الله علية حتى طلع الفجر (٧٣)

٧٧ ــ وصلى الفجر حن تبن له الفجر ، بأذان وإقامة .

## الوقوف على المشعر الحرام

٧٤ - ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام (٧٤)
 [ فرقى عليه : د مج جا هق ] .

٧٥ – فاستقبل القبلة ، فدعاه (وفي لفظ : فحمد الله : د مج
 جا هق ) و كبره و هلله ووحده .

٧٦ – فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً .

٦٧ – (وقال: وقفت ههنا ، والمزدلفة كلها موقف : م د
 ن مي مج جا حا حم ) .

<sup>(</sup>٧٢) أي لم يصل سبحة، أي نفلا .

<sup>(</sup>٧٣) قال ابن القيم : ولم يحي تلك الليلة، ولا صح عنه فى إحياء ليلتي العيدين شيء . قلمت : وهوكما قال، وقد بينت حال تلك الأحاديث في «التعليق الرغيب عل الترغيب والترهيب» .

<sup>(</sup>٧٤) المراد به هنا قزح بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة، وهو جبل معروف في المزدلفة، وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشمر الحرام هو قزح . وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشمر الحرام جميع المزدلفة . نووي .

## اللغع من المؤدلفة لرمي الجمرة

٧٨ ــ فدفع [ من جمع : هق ] قبل أن تطلع الشمس
 [ وعليه السكينة : د ت هق حم ] (٥٠٠).

٧٩ ــ وأردف الفضل بن عباس (٧٦) ــ وكان رجلا حسن
 الشعر أبيض وسيماً ــ ،

• ٨ - فلما دفع رسول الله علي مرت به 'ظعن (٧٧) تجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله علي يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر، فحول رسول الله علي يده من الشق الآخر، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر (٧٨)!

<sup>(</sup>٧٥) واستمر صلى الله عليه وسلم على تلبيته لم يقطعها .

 <sup>(</sup>٧٦) فيه وفي الفقرة المتقدمة (رقم ه٦) جواز الارداف إذا كانت الدابة مطيقة،
 وقد تظاهرت به الأحاديث كما قال النووي .

<sup>(</sup>٧٧) بضم الظاء والعين، ويجوز إسكان العين، جمع ظمينة كسفينة وسفن، وأصل الظمينة البعير الذي عليه امرأة، ثم تسمى به المرأة مجازأ لملابستها البعير . منه .

<sup>(</sup>٧٨) قلت: وهذه القصة، هي غير التي رواها على وابن عباس في نظر الفضل إلى المرأة الخثمية، من وجوه منها : أن في حديثهما أنها كانت يوم النحر، وهذه كانت صبح المزدلفة قبل إتيانه بطن محسر، وفي حديث على فائدة أخرى وهي التصريح بأن القصة وقعت في منى عند المنحر بعد رمي جمرةالعقبة. كما رواه أحمد (١/٥٧ - ٧٦)

# ٨١ حتى أتى بطن عسر (٧٩)، فحرك قليلا (٨٠٠ [ وقال : عليكم السكينة : مي ] .

--> وابنه في «زوائده» (٦/١٧ و ٨١) والمخلص في «الفوائد بالمنتقاة» (٦/٢٢٠/٩)بسند حسن كما قال الحافظ، وصححه الترمذي .

وفي ذلك رد صريح على من يدعي من المتقدمين والمتأخرين أن المرأة الخثممية كانت محرمة، ولذلك لم يأمرها صلى المتعليه وسلم بأن تغطي وجهها. يقولون ذلك لرد دلالة الحديث الصريحة على أن وجه المرأة ليس بمورة ، إذ لوكان عورة لأمرها بالتغطية، ولوسلم أنها كانت محرمة فالإحرام لا يمنع من التغطية ، لا سيما في هذه الحالة التي كاد الشيهاان ان يدخل بينها و بين الفضل، وإنما يمنع من التقاب والبرقع ونحوه. فكيف وليس في الحديث الهاكانت محرمة ؟! فكيف وفيه أن القصة كانت بعد رمي الجمرة وعند المنحركماسبق، وفي هذه الحالة يحل لهاكل شيء إلا النكاح ، كما يأتي ، فلو فرض أنه لا يجوز لها التغطية قبل ذلك فقد زال المانع وقد فصلت القول في ذلك « في حجاب المرأة المسلمة » «لاسيما في طبعته الثانية، وهي وشيكة الصدور إن شاء الله تعالى .

(٧٩) بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة ، سمى بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعي وكل، قال أبن القيم: «ومحسر برزخ بين منى و مز دلفة ، لامن هذه ولا من هذه».

قلت : لكن في صحيح مسلم والنسائي عن الفضل بن عباس أن محسراً من منى .

(٨٠) أي أسرع السيركما في غير هذا الحديث، قال النووي: فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع، قال ابن القيم: «وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، وكذلك فعل في سلوكه الحجر وديار ثمود، تقنع بعوبه وأسرع السير».

## رمى الجمرة الكبرى

٨٢ ــ ثم سلك الطريق الوسطى (٨١) التي تخرج [ك : ن د مي مج جا هق ] على الجمرة الكبرى [ حتى أتى الجمرة التي : نخ ] عنا. الشجرة ،

۸۳ ــ فرماها [ ضِحِی : م نخ د ن ت طح جا قط هق حم ] بسبع حصیات(۸۲) ،

٨٤ – يكبر مع كل حصاة منها ، مثل حصى الخذف(٨٣)

(٨١) قال النووى : فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة،
 وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات .

(٨٢) وحينئذ قطع أي تلبيته كما في حديث الفضل وغيره .

(٨٣)قال النووي: «وهو نحو حبة الباقلاء، وينبغي أن لايكون أكبر ولا أصغر، فإنكان أكبر أو أصغر أجزأه».

و في «النهاية» : «الخذف ، هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها » قلت : وقد جاءت هذه الكيفية في بعض الأحاديث عن غير واحد من الصحابة منهم عبد الرحمن بن معاذ التميمي قال :

«خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ، قال : ففتحت أسماعنا حتى ان كنا لنسمع مايقول ونحن في منازلنا . قال : فطفق يعلمنا مناسكنا حتى بلغ الجمار، فقال : بحصى الحذف، ووضع أصبعيه السبابتين أحداهما على الأخرى . . . هالحديث .

أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي والسياق له بسند صحيح . وفي الباب --->

حج عن حرملة بن صروفي « اماني المحاملي » (١/١٢٠/٥) و « فوائسـد المخلص » (٢/١٨٤/٧) وابن عباس في «طبقات ابن سعد » في «الطبقات» (٢/٩/٢) وهو عنه مسلم في رواية له (٢١/٤) .

ولكن هل المراد بهذه الكيفية هو الايضاح وزيادة البيان لحصى الخذف الذي ينبغي أن يرمى به، أم المراد التعليم والالزام بها دون غيرها من الكيفيات ؟ كل من الأمرين عصل ، لكن الأول هو الأظهر ، حتى أن النووي لم يذكر غيره ، أما ابن الهمام فقد ذكر في «الفتح» الاحتمال الثاني ورده وجزم بان المراد الأول ، وعليه فليس في السنة كيفية الرمي ينبغي التزامها فكيفما تيسر لهومى .

#### وهنا تنبيهات :

الأول: أنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولومن الضعفة والنساء الذين يرخص لهم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل، فلا بد لهم من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون ، لحديث ابن حباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا جمورة العقبة حتى تطلع الشمس و رهو حديث صحيح بمجموع طرقه وصحت الترمذي وابن حبان وحسنه الحافظ في والفتحه (٢٢/٣٤) ، ولا يصلح أن يمارض بما في البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رمت الجمرة ثم صلت الصيح بعد وقاة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ارتحالها بعد نصف الليل ، فقد صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك الغلن، فمن الجائز أنها فهمت من هذا الأذن ، الأذن أيضاً بالرمي بليل ، ولم يبلغها نهيه صلى الله عليه ولم

الثاني : أن هناك رخصة بالرمي في هذا اليوم بعد الزوال ولو إلى الليل ، فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى، والدليل حديث ابن عباس أيضاً قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمى فيقول: لاحرج، فسأله رجل، فقال: حلقت قبل أن أذبع ؟ قال: إذبع ولا حرج، قال : رميت بعد ماأسيت. فقال: لاحرج . رواه البخاري . وغيره . وإلى هذا ذهب الشوكاني ، ومن قبله ابن حزم ، قال في والمحل» :

→ «إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رميها مالم تطلع الشمس من يوم النحر، وأباح رميها بعد ذلك، وإن أمسى، وهذا يقع على الليل والعثبي معاً».

فاحفظ هذه الرخصة فانها تنجيك منالوقوع في ارتكاب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم المتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس، الذي يخالفه كثير من الحجاج بزعم الضرورة!

الثالث: أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة، حل له كل شيء إلا النساه، ولو لم يحلق، لحديث عائشة رضي الله عنها: «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والاحرام، حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت». رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، وأصله عندهما. وبهذا قال عطاء ومالك وأبو ثور و أبو يوسف، وهو رواية عن أحمد . قال ابن قدامة في « المغني » عطاء ومالك وأبو ثور و الصحيح إن شاء الله تعالى ، وإليه ذهب ابن حزم بل قال : (يحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمى ولو لم يرم)

وأما اشتراط الحلق مع الرمي كما جاء في بعض المذاهب، وغير واحد من كتب المناسك فهو مع محالفته لهذا الحديث الصحيح، فليس فيه حديث يصلح المعارضة، أما حديث «إذا رميتم وحلقتم — زاد في رواية: وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء » فهو ضعيف الاسناد مضطرب المتن كما بينته في «الأحاديث الضعيفة» (رقم مابعدالألف) . ألرابع: أنه يجوز له أن يلتقط الحصى من حيث شاء كما قال ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لذلك مكاناً، وغاية ماجاء فيه حديث ابن عباس (وفي رواية: الفضل بن عباس) قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة (وفي رواية: غداة النحر، وفي أخرى: غداة جمع ) وهو على راحلته: هات القط لي فلقطت له حصيات نحواً من حصى الحذف، فلما وضعتهن في يده قال : مثل هؤلاء ثلاث مرات وإياكم والغلوفي الدين ، فانما هلك من كان قبلكم بالغلوفي الدين . أخرجه النسائي وابن ماجة وابن الحارود في «المنتقى» (رقم ٣٤٣) والسياق له وابن حبان أخرجه النسائي وابن ماجة وابن الحارود في «المنتقى» (رقم ٣٤٣) والسياق له وابن حبان في صحيحه ، والبيهقي وأحمد (١/ه ٢٤٧١) بسند صحيح، فهذا مع كونه لا نص فيه على المكان فهو يشعر بأن الالتقاط كان عندجمرة العقبة، على الرواية الثانية، وكذا بن فيه على المحيدة المنافية المنافية المكان فهو يشعر بأن الالتقاط كان عندجمرة العقبة، على الرواية الثانية، وكذا فيه فيه على المكان فهو يشعر بأن الالتقاط كان عندجمرة العقبة، على الرواية الثانية، وكذا في فيه على المكان فهو يشعر بأن الالتقاط كان عندجمرة العقبة، على الرواية الثانية، وكذا —

X.

٨٥ [ ف: د هق ] رمى من بطن الوادي [ وهو على راحلته [ وهو: ن ] يقول. لتأخذوا مناسككم (٨٤) ، فإني لإ أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه : م د ن هق حم سع ] (٨٥).

→ الأولى وعليها أكثر الرواة، وكأن ابن قدامة لاحظ هذا الممنى فقال في «المغني»
 (٣/٥/٣) «وكان ذلك بمنى».

 ♦ قما يفعله كثير من الحجاج من التقاط الحصيات في المزدلفة وحين وصولهم إليها خلاف السنة . مع ملفيه من التكلف لحمل الحصيات لكل يوم !

واطم أنه لا مانع من رمي الجمرات بحصيات قد رسي بها، إذ لم يود أي دليل على الهنع ، و به قال الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما خلافاً لابن تيمية .

ثم في حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما أن من الغلوفي الدين الرمي بحصى أكبر من حصى الحذف، وهو فوق الحمص ودون البندق، فماذا يقال فيما يفعله بعض الحماله من رميهم الحمرات بالنعال؟! أصلح الله شأن المسلمين وعرفهم بسنة نبيهم الكريم، ووفقهم للعمل بها، إن أرادوا السعادة الحقة في الدنيا والأخرى.

(٨٤) هذه اللام لام الأمر، أي خلوا مناسككم، كما وقع في رواية غير مسلم، وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخلوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس، وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج و هو نحوقوله صلى الله عليه و سلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصل . نووي.

( ٨٥ ) فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صل الله عليه وسلم وحثهم على الاحتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة في ملازمته وتعلم أمور الدين، وبهذا سميت حجة الرداع . منه .

٨٦ \_ [ قال: ورمى بعد يوم النحر [ في سائر أيام التشريق: حم] (٨٦) إذا زالت الشيس: م د ن ت مي مجطحا جا حاهق حم].

٨٧ ـــ [ولقيه سُراقة وهو يرمي جمرة العقبة، فقال: يارسول الله، ألنا هذه خاصة؟ قال: لإ ، بل لأبد : خ م هق حم](٨٧).

# النحر والحلق (١٦٠

٨٨ ــ ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين [ بدنه : مج ]
 بده ،

<sup>(</sup>٨٦) وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، ومذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في هذه الآيام الثلاثة إلا بعد الزوال لهذا الحديث، قال النووي: واعلمأن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب، وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الحيف، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة، ويستحب أن يقف عقب رمي الأول عندها مستقبل القبلة زماناً طويلا يدعوو يذكر الله، ويقف كذلك عند الثانية ولايقف عند الثالثة، ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة والله أعلم .

<sup>(</sup>٨٧) كذا في هذه الرواية وهي من طريق عطاء عن جابر، وفي الرواية الأخرى المتقدمة فقرة (٣٣) أن سراقة قال ذلك وهو في أسفل المروة بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من السعي ، فالظاهر أنه سأل مرتبين وكأنه للاستيثاق والتثبت، والله أعلم . وانظر فتح الباري (٣: ٤٨٠) .

٩١ – (وفي روايــة قال : نحر رسول الله ﷺ عن نسائه بقرة : م) .

97 – (وفي أخرى قال: فنحرنا البعير (وفي أخرى: نحر البعير: حم) عن سبعة، والبقرة عن سبعة: م نخ حم) (وفي رواية خامسة عنه كال: فاشتركنا في الجزور سبعة، فقال له رجل: أرأيت البقرة أيشترك؟ فقال: ما هي إلا من البدن: نخ) — ٩٣ – (وفي رواية: قال جابر: كنا لا نأكل من البدن إلا

<sup>(</sup>٨٨) قال النووي: «البضعة، بفتح الباء لاغير، وهي القطعة من اللحم، وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته قلت: قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارفاً وكذلك على رضي الله عنه، والقارن يجب عليه الحدي، فعليه فهديه صلى الله عليه وسلم ليس كله هدي تطوع بل فيه ماهو واجب، والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة ، فتخصيص الاستحباب جدي التطوع غير ظاهر، بل قال صديق حسن خان في «الروضة الندية» (١: ٢٧٤) بعد أن نقل كلام النووي: «والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره لقوله تمالى: (فكلوا منها) ».

<sup>(</sup>٨٩) بعد أن رمى الجمرة طيبته عائشة رضي الله عنها بالمسك كما تقدم .

ثلاث منى ، فأرخص لنا رسول الله عليه ، قال : «كلوا وتزودنا : خ حم]، وتزودنا : خ حم]، [حتى بلغنا بها المدينة : حم] ( ^٩٩)

# رفع الحرج عمن قدم شيئاً من المناسك أو أخر يوم النحر

99 – (وفي رواية: نحر رسول الله عَلِيْكِ [فحلق:حم]، (٩٠) 90 – وجلس[بمنى يومالنحر:مج]للناس، فماسئل[يومئذ:مج] عن شيء [قدم قبل شيء:مج]إلا قال: لا حرج، لا حرج(٩١)

<sup>(</sup>٨٩) وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها قسد طيبته صلى الله عليه وسلم بالمسك ، وذلك عقب رميه صلى الله عليه وسلم لحمرة العقبة يوم النحركما تقدم .

(٩٠) فيه أن السنة الحلق بعد النحر، وأن النحر بعد الرمي، ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق خلافاً لمذهب الحنفية لحديث أنس بن مالك أن رسول القصل القه عليه وسلم أتى منى، ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، عليه وسلم أتى منى ، ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس . رواه مسلم . وقد أنصف هنا المحقق ابن الهمام فقال في «الفتح» عقب هذا الحديث :

<sup>«</sup>وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق ورأسه، وهو خلاف ماذكر في المذهب، وهذا الصواب » .

<sup>(</sup>٩١) معناه: افعل مابقي عليك، وقد أجزأك مافعلته ولا حرج عليك في التقديم والتــــأخير .

عنى جاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: لاحرج،
 ٩٦ - ثم جاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: لاحرج.

٩٧ -- [ثم جاءه آخر فقال : طفت قبل أن أرمي ؟ قال :
 لا حرج : مي حب ] .

٩٨ - [ قال آخر : طفت قبل أن أذبح ، قال: اذبح
 وُلا حرج : طح ] .

٩٩ - [ثم جاءه آخر فقال : إني نحرت قبل أن أرمي ؟
 قال : [ارم و : طي حم ] لا حرج : مي مج طح حب طي حم ] .

١٠٠ - [ثم قال نبي الله عليه : قد نحرت ههنا ، ومنى كلها منحر : جم مي م د جا هق .

كَا الله 
 كَ الله 
 كَا الله 
 كَ الله 
 كَا الله 
 كَالله 
 كَا الله 
 كَ الله 
 كَا الله 
 كَالله 
 كَا الله 
 كَ الله 
 كَا الله 
 كَا الله 
 كَا الله 
 كَا الله

ووبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا 🛪 .

۱۰۱ ــ [ و کل فجاج مکة طریق ومنحر : دحم مج طش حا هق ](۹۲) .

(٩٢) فيهجواز نجر الهدايا في مكة، كما يجوز نحرها في منى ، وقد روى البيهقي في سننه (٩٢) بسند صحيح عن أبن عباس قال: «إنما النجر بمكة، ولكن نزهت عن الدماء، ومكة من منى .كذا وفي رواية: ومنى من مكة. ولعلها الصواب. زاد في الرواية الأولى عن عطاء أن ابن عباس كان ينحر بمكة، وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة، كان ينحر بمئى .

قلت : فلو عرف الحجاج هذا الحكم فذبح قسم كبير منهم في مكة لقل تكلمس الذبائح في منى، وطمرها في الترابكي لا يفسد الهواء، ولاستفاد الكثير ون من ذبائحهم، ولزال بذلك بعض مايشكومنه قسم كبير من الحجيج ! وما ذلك إلا بسبب جهل أكثرهم بالشرع وتركهم العمل به وبما حض عليه من الفضائل، فإنهم مثلا يضحون بالهزيل من الهدايا ولا يستسمنونها، ثم هم بعد الذبح يتركونها بلون سلخ ولا تقطيع، فيمر الفقير بها فلا يجد فيها ما يحمله على الاستفادة منها، وفي رأيي أنهم لوفعلوا ما يأتي لزالت الشكوى بطبيعة الحال .

أولا : أن يذبح الكثيرون منهم في مكة .

\*

ثَانياً : أن لا يتزاحموا على الذبح في يوم النحر فقط ، بل يذبحون في أيام التشريق أيضاً ثالثاً : استسمان الذبائح وسلخها وتقطيعها .

رابعاً: الأكل منها والتزود من لحومها إذا أمكن كما فعل النبي صلى الدعليه وسلم على ما تقدم في الفقرة (٩٠،٩٠) . وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها .

# ١٠٢ ــ [ فانحروا من رحالكم : م مج د هق ] .

#### خطبة النحر

١٠٣-[وقال: جابر رضي الله عنه: خطبنا ملك يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة ؟ فقالوا: يومنا هذا ، قال: فأي شهر أعظم حرمة ؟ قالوا: شهرنا هذا ، قال: أي بلد أعظم حرمة ؟ قالوا بلدنا هذا ، قال فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا ، هل بلغت ؟ قالوا: نعم . قال: اللهم اشهد: حم] .

## الإفاضة لطواف الصدر

١٠٤ ثم ركب رسول الله عليه فأفاض إلى البيت [فطافوا(٩٣).
 ١٠٥ – ولم يطوفو ابن الصفا والمروة دطح هق حمسع](٩٤).

<sup>-</sup> على المشكلة من أصلها، فمن أسهلها، أن تهيأ في أيام العيد الأربعة سيارات خاصة كبرة فيها برادات لحفظ اللحوم، ويكون في مني موظفون مختصون لجمع الهدايا والضحايا التي رغب عنها أصحابها، وآخرون لسلخها وتقطيعها، ثم تشحن في تلك السيارات كل يوم من الأيام الأربعة وتطوف على القرى المجاورة لمكة المكرمة، وتوزع مشحوبها من اللحوم على الفقراء والمساكين، وبذلك نكون قد قضينا على المشكلة، فهل من مستجيب ؟ المحوم على الفقراء والمساكين، وبذلك نكون قد قضينا على المشكلة، فهل من مستجيب ؟ (٩٣) ثم حل منهم كل شيء حرم منهم كما في الصحيحين عائشة وابن عمر .

به قالت: وفطاف الذين كانوا أهلوا بالعبرة بالبيت وبين الصفا والمروة مُ حلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من من ، وأما الذين جعموا الحج والعمرة ، فإنما طافوا طوافاً واحداً المرحمة الشيخان . قال أبن القيم في هزاد المعاد »: فإما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفى والمثبت مقدم على النافي ، أو يقال: مراد جابر من قرن مع النبي صلى القعليه وسلم وساق الهدي ، كأبي بكر وعمر وطلحة وعلى وذوي اليسار ، قائهم إنما سعوا سمياً واحداً ، وليس المراد به عموم الصحابة ، أو يملل حديث عائشة بأن قولها: فطاف الخر. في الحديث مدرج منقول هشام ، وهذه ثلاث طرق الناس في حديثها . واقد أعلم. كذا في زاد المعاد .

قلت: والطريق الأخير منها ضعيف لأن تخطئة الثقة بدون حجة لاتجوز، لاسيما إذا كان مثل هشام .

ثم استدركت فقلت : ليسفيطريق الحديث هشام ، لأنه من رواية مالك عن ابنشهاب عن عروة بن الزبير عنها . فهذا اسناد غاية في الصحة ، فممن الحطأ والادراج ؟ !

ثم وجدت شيخ الاسلام ابن تيمية قال في « مناسك الحج» ( ص ٣٨٥ج ٢ مسن عجموعة الرسائل الكرى) :

« وقد روى في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين، لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لامن قول عائشة » .

والزهري جبل في الحفظ، فكيف يخطأ بمجرد «قيل» ؟!

وأزيد الآن في هذه الطبقة فأقول:

فمن المجيب أن يعتمد على ذلك ابن تيمية فيرد به حديث عائشة فيقول:

«وقد احتج بها - يعني الزيادة - بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت، وهذا ضعيف، والأظهر مافي حديث جابر، ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ».

سبه قلت: حديث عائشة صحيح لاشك فيه ، وما أعل به لايساوي حكايته ، كما عرفت وما يؤكد ذلك شينان :

الأول: أن له طريقاً أخرى عنها في والموطأة (رقم ٢٢٣ج ٤١٠/١) عن عبدالرحمن ابن القاسم عن أبيه عنها به .

وهذا سند صحيح أيضاً كالجبل ثبوتاً .

والآخر أن له شاهداً صريحاً صحيحاً من حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقسال :

وأهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة ، إلا من قلد الهدي». طفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: ومن قلد الهدي، فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جننا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وطيئا الهدي . . . يا الحديث .

أخرجه البخاري تعليقاً مجزوماً و روادمسلم خارج صحيحه موصولا وكذا الاسماعيلي في مستخرجه ، ومن طايقه البيهقي في سننه ( ٢٣ م) و إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح .

فهذا كله يؤكد بطلان دعوى الادراج في حديث عائشة رضي الله عنها، ويؤيد أنها حفظت مالم يحفظ جابر رضي الله عنه، ويدل على أن التمتع لابد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة، وفي حديث ابن عباس فائدة أخرى هامة جداً، وهي أن من فعل ذلك فقد تم حجه، ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه، فهذا إن لم يدل على أنه ركن فلا أقل من أن يدل على الوجوب، فكيف الاستحباب؟

وأما تأييد شيخ الاسلام ماذهب إليه من عدم المشروعية بقوله صلى الله عليه وسلم: ودخلت العمرة . . . و فلا يخفى ضعفه ، بعد ما ثبت الأمر به من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . ١٠٦ ــ فصلي بمكة الظهر(٩٠).

الم المحال المح

۱۰۸ — فناولوه دلواً فشرب منه » .

### تمام قصة عائشة

١٠٩ [وقال جابر رضي الله عنه : وإن عائشة حاضت فنسكت
 المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت : خ حم ] .

(ه ٩) كذا قالجابر، وقال ابن عمر إنه صلى الظهر بمني كما في «الصحيحين»، واختلفوا في الترجيح، وذهب بعضهم إلى الجمع بين القولين ، ولكن النفس لم تطمئن لشيء من ذلك، فراجع «شرح مسلم» النووي. «وزاد المعاد»، «وزيل الأوطار».

تتمة: ثم رجع إلى من فمكث بها أيام التشريق يرميني كل يوم الجمرات الثلاث على الترتيب المتقدم عن النووي.

(٩٦)معناه يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه للناس .

(٩٧) أي استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء .

(٩٨) معناه: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه عيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت ممكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء . نووي .

١١٠ - [ قال: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة (٩٩١ والصفا
 والمروة، ثم قال: قدحللت من حجك وعمر تك جميعاً: مدن هق حم]،

۱۱۱ ــ [قالت : يارسولالله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج ؟ : خ حم ](۱۰۰ [ قال : إن لك ِ مثل مالهم : حم ] .

۱۱۲ - [ فقالت إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيتحتى حججت م د ن طح هق حم ].

۱۱۳ ـــ[ قال : وكان رسول الله عَلِيْقِيْر جلا سهلا إذا هوِيتَتْ الشيء تابعها عليه :مهق ](۱۰۱)

118 — [قال فاذهب بها ياعبد الرحمن فأعمرها من التنعيم الماء - [ أم أقبلت: حم]وذلك الماء - ماء الحج عمر الماء الحمر الماء الحمر الماء الماء

<sup>(</sup>٩٩) أي طواف الافاضة والصدر. قال الحافظ (٣: ٨٠٠) :

<sup>«</sup>واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الافاضة من يوم النحر»

<sup>(</sup>١٠٠) وفي حديث آخر: قالت : أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر . أخرجهمسلم من حديثها .

<sup>(</sup>١٠١) معناه: إذا هويت شيئاً لانقص فيه في الدين –مثل طلبها الاعتماروغيره ـ أجابها اليه.وفيه حسن معاشرة الأزواج، قال الله تعالى:(وعاشرو هن بالمعروف)لاسيما فيماكان من باب الطاعة .نووي .

ليلة الحصبة: م دن هن حم ]. (١٠٢)

اله على بالبيت في حجة الوداع (١٠٣٠) على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس ، وليشالوه، فإن الناس غشوه : مدحم ] .

١١٧ = [وقال ١٠٤ : رفعت امرأة صبياً لها إلى رسول الله عليها

(١٠٢)بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملة، وهي التي بعد أيام التشريق، وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا به نووي . والمحصب هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى . كما في النهاية .

وأعلم أن جابراً رضي الله عنه مع حسن سياقته لحبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر طوافه صلى الله عليه وسلم الوداع فيما وقفنا عليه من الروايات عنه . وقد ذكرت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها في قصتها هذه فقالت في آخرها : «فجئنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال : هل فرغت ؟ قلت نعم، فآذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة السبح ، ثم خرج إلى المدينة الخرجه البخاري ومسلم والسياق له ، وأبو داود . ولم يرمل صلى الله عليه وسلم طوافه هذا و لا في طواف الصدر كما أفاده حديث ابن عمر في الصحيحين .

(١٠٣) ليس في الحديث كما ترى تعيين هذا الطواف ، وقد سبق أن طواف القدرم كان صل الله عليه وسلم فيه ماشياً، فهذا الطواف محمول ـ ضرورة الجمع ـ إما على طواف الإفاضة، وإما على طواف الوداع، والله أعلم .

(١٠٤) جاء هذا الحديث عن ابن عباس أيضاً، وفي بمض طرقه التصريح بأن السؤال وقع في رجوعه من مكة إلى المدينة في موضع اسمه الروحاء و لذلك أوردته ههنا .

فقالت يارسول الله ألهذا حج ؟ قال: نعم ، ولك أجر : ت مج هق ](١٠٠٠).

وهذا آخر ما وقفت عليه من وحجة النبي عليه برواية جابر رضي الله عنه ، والحمد لله على توفيقه وأسأله المزيدمن فضله وقد رأيت أن أختم الكتاب بعرض خلاصة ما ورد فيه من مناسك الحج خاصة التي يهم كل حاج معرفتها، والوقوف عليها من قرب ، وذلك بناء على اقتراح بعض الإخوان جزاه الله خيراً.

و إتماماً للفائدة فإني سأضم إلى ذلك المناسك الأخرى التي مضى التنبيه عليها في التعليق ، لتكون خلاصة جامعة إن شاء الله تعالى:

## ١ – الإحرام في إزارورداء(١٠٦)

<sup>(</sup>١٠٥) أي بسبب حملها وتجنيبها إياه مايجتنبه المحرم وفعل مايفعله المحرم. قال النووي: فيه حجة الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعاً إجماعاً، قال إلا فرقة شذت فقالت: يجزيه. ولم يلتفت العلماء لقولها. وقال أبو حنيفة لايصح حجه، قال أصحابه وإنما فعلوه تمريناً له ليعتاده فيفعله.

قال النووي: وهذا الحديث يرد عليهم .

<sup>(</sup>١٠٦) قال شيخ الاسلام في مناسك الحج «والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانامخيطين أوغير مخيطين باتفاق الأثمة» قالصديقنا مدرس المسجدالنبوي--

٢ – لبسهماو التطيب قبله .

٣ – الإحرام من الميقات.

٤ ــ إحرام النفساء والحائض بعد الاغتسال

ه - الإحرام بحج و عمرة (۱۰۷)

٦ ــ الحج راكبــــأ .

٧ – الحج بالنساء والصبيان .

٨ ــ التلبية بتلبية النبي ﷺ ورفع الصوت بها ،

٩ ــ فسخ الحج ممن نواه مفرداً أو قرن اليه عمرة ولم يسق الهـــدي .

(١٠٧) قال شيخ الاسلام في «المناسك» : ويستحب ان يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين ، وفي الآخر إن كان يصلي فرضاً أحرم عقيبه . وإلا فليس للاحرام صلاة تخصه، هذا أرجح .

سلح الشيخ عبد الرحمن الافريقي رحمه الله في كتابه «توضيح الحج والعمرة» (ص ع ع): « ومعى مخيطين أن تكون في الرداء و الإزار خياطة عرضاً أو طولا ، وقد غلط في هذا كثير من العولم ينطنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الانسان أم لا، بن كونه مخيطاً مطلقاً، وهذا ليس بصحيح بل المراد بالمخيط الذي شيءن لبسه هوماكان على صورة عضو الانسان كالقميص والفنيلة والحبة والصدرية والسر اويل وكل ما على صفة الانسان محيط بأعضاءه لا يجوز للمحرم لبسه و لو بنسج ، وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه أو خيط لوجود الشق فيه فهذا جائز» (٧٠١) قال شيخ الاسلام في « المناسك» : ويستحب أن يحرم عقب صلاة إما

- ١٠ ــ طواف القدوم سبعة اشواط
  - ١١ الاضطباع فيها
- ١٢ ــ الرمل في الثلاث الأولى منه .
  - ١٣ ــ التكبير عند الحجر
- 14 ــ تقبيل الحجر الأسود أو استلام الركن اليماني في كل شوط.
  - ١٥ ــ صلاة ركعتين بعد الفراغ من الأشواط.
  - ١٦ ــ القراءة فيها بـــ « قل يا » و « قل هو » .
    - ١٧ \_ صلاتهما خلف المقام .
  - ١٨ ــ الشربمن زمزم والصب منها على الرأس
    - ١٩ ــ العود إلى استلام الحجر الأسود
    - ٢٠ ــ الوقوف على الصفا مستقبل القبلة
- ٢١ ــ ذكر الله عليها وتوحيده وتكبيره وتحميده وتهليله ثلاثآ
  - ٢٢ ـــ المشي بينها وبنن المروة سبعاً
  - ٢٣ ــ السعى بينهما في بطن الوادي في كل شوط

- ٧٤ الوقوف على المروة
- ٢٥ الذكر عليها كما فعل على الصفا
  - ٢٦ ختم السعي على المروة
- ٢٧ التحلل من الإحرام من المتمتع أو القارن الذي لم
   يسق الهدي بقص الشعر ولبس الثياب وغير ذلك .
  - ٧٨ تحلل المتمتع بقص الشعر لا الحلق
    - ٢٩ الإهلال بالحج يوم التروية
    - ٣٠ ــ الذهاب إلى منى والبيات فيها
  - ٣١ ــ أداء صلاة الظهر وبقية الصلوات الحمس بها
  - ٣٧ التوجه منها بعد طلوع شمس يوم عرفة إلى عرفات
    - ٣٣ النزول بنمرة عند عرفات
    - ٣٤ الجمع بين الظهر والعصر عندها جمع تقديم
      - ٣٥ ـــ الوقوف على عرفة مفطرآ
        - ٣٦ الخطبة في عرفة
      - ٣٧ استقبال القبلة رافعاً يديه يدعو على عرفة .
        - ٣٨ ــ التلبية على عرفة
    - 🧦 ٣٩ ــ الافاضة من عرفة بعد الغروب وعليه السكينة

- ٤ الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة
  - ٤١ \_ الأذان فيه بأقامتن
  - ٤٧ \_ ترك السنة بن الصلاتين
  - ٤٣ ــ البيات بها بدون إحياء الليل
  - ٤٤ ــ صلاة الفجر حين تبين الفجر
- ١٤ ــ الوقوف على المشعر الحرام منها مستقبل القبلة داعياً
   حامداً مكبراً مهللا حتى الإسفار جداً
  - ٤٦ ــ الدفع منها قبل أن تطلع الشمس
    - ٤٧ ــ الإسراع قليلا في بطن محسر
- 44 ــ الذهاب إلى الجمرة من طريق أخرى غير طريق الذهاب إلى عرفات .
- ٤٩ ــ رمي الجمرة الكبرى يوم النحر من بطن الوادي بسبع
   حصيات ضحى
  - ٥٠ ـ الرمي بحصى الخذف

- 🕫 ــ جواز رميها بعدالزوال
- ٥٢ ــ الرمي من بطن الوادي
  - ٥٣ ـ التكبر مع كل حصاة
- ٤٥ قطع التلبية عند رمي الجمرة
- ٥٥ التحلل الحل الأصغر بالرمي
- ٥٦ ـــ الرمى في أيام التشريق بعد الزوال .
- ٧٥ نحر القارن والمتمتع للهدي ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجم
  - ٥٨ نحر البعر وكذلك البقرة عن سبعة
    - ٥٩ ــ النحر في منى ومكة
    - ٦٠ ـ الأكل من الهدي
      - ٦١ التطيب بعد الرمي
        - ۲۲ الحلق
    - ٦٣ ــ البدء بيمن المحلوق
      - ٦٤ الحطبة يوم النحر
  - ٦٥ الإفاضة لطواف الصدر بدون رمل

٦٦ ــ سعي المتمتع بعد طواف الإفاضة ، خلافاً للقار ن

٧٧ ــ ترتيب المناسك يوم النحر

٦٨ \_ الإحلال بعده الحل كله

٦٩ ــ الشرب من زمزم عقب الفراغ من الطواف

٧٠ ــ الرجوع إلى منى والمكث فيها أيام التشريق الثلاثة

٧١ ــ رمي الجمرات الثلاث في كل يوم منها بعد الزوال

٧٧ ـــ الطواف للوداع بدون رمل .

وبهذا ينتهي الكتاب . و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العـــالمن .

وقد رأيت أن ألحق بالكتاب من هذه الطبعة ذيلا أسرد فيه بدع الحج، وزيارة المدينة المنورة، وبيت المقدس، لأن كثيراً من الناس لا يعرفونها فيقعون فيها، فأحببت أن أزيدهم نصحاً ببيانها والتحذير منها. ذلك لأن العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان:

الأول: أن يكون خالصاً لوجهه عز وجل .

والآخر: أن يكون صالحاً . ولا يكون صالحاً إلا إذا كان موافقاً للسنة غير مخالف لها ، ومن المقرر عند ذوي التحقيق من

أهل العلم، أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله بقوله، ﴿ وَلَمْ يَنْقُرِبُ هُو بِهَا إِلَى اللهِ بَفْعُلُمُ فَهِي مُخَالِفَةً لَسَنَّتُهِ ، لأَنْ السَّنَّةُ عَلَى قسمين : سنة فعلية وسنة تركية، فما تركه عليه من تلك العبادات فمن السنة تركها ، ألا ترى مثلا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكراً وتعظيماً لله عز وجل لم يجز التقرب به إلى الله عز وجل ، وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله عَلِيُّ ، وقد فهم هذا المغنى أصحابه ﷺ فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيراً عاماً كما هو مذكور في موضعه حتى قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله عَيْلِيُّهِ فلا تعبدوها» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: « اتبعوا ولا تبدعوا ، فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق » .

فهنيئاً لمن وفقه الله في عبادته لاتباع سنة نبيه عَيِّلِيَّةٍ ولم يخالطها ببدعة، إذا فليبشر بتقبل الله عزوجل لطاعته ، وإدخاله إياه في جنته . جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

واعلم أن البدع التي ستمر بك على نوعين: بدع وجدت أنا من نص على بدعيتها من أهل العلم في كتبهم، فهذا العلامـــة عليه عزوهـــا إليهم. وهذا النوع هو الأكثر. والآخر: بدع

لم أجد من نص على بدعيتها ولكن السنة أو القواعد العلميــة الأصولية تحكم ببدعيتها . فهذا الدليل عليه خلوه من العزو .

ومرجع هذه البدع إلى أمور: الأول أحاديث ضعيفة لا بجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي ﷺ، ومثل هذا لا بجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة « صفة صلاة النبي ﷺ»، وهومذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره .

الثاني: أحاديث موضوعة ، أو لا أصل لها، خفي أمرها على بعض الفقهاء فينوا عليها أحكاماً! هي من صميم البدع ومحدثات الأمور!

الثالث: اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم، لم يدعموها بأي دليل شرعي، بل ساقوها مساق الأمور المسلمات ،حتى صارت سنناً تتبع! ولا يخفى على المتبصر في دينه، أن ذلك مما لايسوغ اتباعه ، إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى، وحسب المستحسن إن كان مجتهداً أن يجوز له هو العمل بما استحسنه ، وأن لا يواخذه الله به ، أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا، ثم لا. فكيف و بعضها محالف للسنة العملية كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى .

رابعاً: عادات وخرافات لا يدل عليها شرع ولا يشهد لها عقل، وأن عمل بها بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم، ولم يعمدوا من يويدهم ولو في بعض ذلك ممن يدعي العلم ويتزيى بزيهم.

ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطورتها في نسبة واحدة، بل هي على درجات ، بعضها شرك وكفر صريح كما سترى، وبعضها دون ذلك ، ولكن بجب أن نعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي محرمة بعد تبين كونها بدعة، فليس في البدع - كما يتوهم البعض ـ ما هو في رتبة المكروه فقط ، كيف ورسول الله عَلِيْ يَتُول: « كُلُّ بَدَعَةً ضَلَالَةً، وَكُلُّ ضَلَالَةً فِي النار» أي صاحبها . وقد حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم «الاعتصام» ، ولذلك فأمر البدعة خطير جداً ، لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه ، ولا يعرف ذلك إلا طائفة من أهل العلم ، وحسبك دليلا على خطورة البدعة قوله مِلِللَّهِ : « إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة ، حتى يدع بدعته» رواه الطبراني والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» وغيرهما بسند صحيح وحسنه المنذري .

وأختم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إلى القراء من إمام كبير من علماء المسلمين الأولين وهو الشيخ حسن بن علي البربهاري

من أصحاب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله المتوفي سنة (٣٢٩)، قال رحمه الله تعالى :

واحذر من صغار المحدثات ، فان صغار البدع تعود حتى تصير كباراً ، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كاذ أولها صغيراً يشبه الحق ، فاغتر بذلك من دخل فيها، ثم لم يستطع المخرج منها ، فعظمت ، وصارت ديناً يدان به ، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ، ولا تدخل في شيء منه حتى تسأل وتنظر : هل تكلم فيه أحد من أصحاب الرسول المناقية أو أحد من العلماء ، فان أصبت أثراً عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ، ولا تختر عليه شيئاً فتسقط في النار .

واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعاً مصدقاً مسلماً ، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله عليه فقد كذبهم ، وكفى بهذا فرقة وطعناً عليهم ، فهو مبتدع ضال مضل، محدث في الإسلام ماليس فه ها (۱۰۸).

<sup>· (</sup>١٠٨) طبقات الحنابلة لابن أبي بعلى (٢ / ١٨ – ١٩)

رحم الله الإمام مالك حيث قال:

« لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به اولها ، فما لم يكن يومئذ ديناً، لا يكون اليوم ديناً » .

وصلى الله على نبينا القائل:

«ما تركت شيئاً يقربكم إلىالله إلا وقد أمرتكم به، وماتركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار، إلا وقد نهيتكم عنه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

## بدع ما قبل الإحرام

١ – الإمساك عن السفر في شهر صفر ، وترك ابتداء الأعمال
 فيه من النكاح والدخول وغيره (١٠٩) .

٢ — ترك السفر في محاق الشهر، وإذا كانالقمر في العقر ب(١١٠) .

٣ ــ ترك تنظيف البيت وكنسه عقب سفر المسافر.

«المدخل لابن الحاج» (٢/٢٧).

<sup>(</sup>۱۰۹) وحدیث «من بشرنی بخروج صفر بشرتهبالحنة» موضوع کما فی « الفتاوی ﷺ الهندیة » ( ۳۳۰/۵) وکتب الموضوعات .

<sup>(</sup>١١٠) وفيه حديث لا يصح كما في «تذكرة الموضوعات» ص (١٢٢) .

عسلاة ركعتين حين الخروج إلى الحج ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة (قل ياأيها الكافرون) وفي الثانية (الاخلاص) فاذا فرغ قال « اللهم بك انتشرت، واليك توجهت . . . » ويقرأ آية الكرسي ، وسورة الإخلاص. والمعوذتين . وغير ذلك مما جاء في بعض الكتب مثل «إحياء الغزائي » و« الفتاوى الهندية » و شرعة الإسلام » وغير ها(١١١) .

۵ – صلاة أربع ركعات (۱۱۲)

٣- قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة (آل

<sup>(111)</sup> وحديث «ماخلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهماعندهم حين يريد سفراً. ضعيف الاسنادكما بينته في «سلسلة الأحساديث الضعيفة » رقم ٣٧٧ قلا يصح التعبد به كما هو مقرر في الأصول فقول الناوي بعد أن بين ضعفه « فيسن له ذلك » غير مستقيم . ومثله حديث أنس قال : « لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفراً إلا قال : حين ينهض من جلوسه : اللهم بك انتشرت . . . » الحديث رواه ابن عدي والبيهقي (٢٠٠/٥) وفيه عمر – ويقال عمرو بن مساور وهو منكر الحديث كما قال البخاري وضعفه الاخرون .

<sup>(</sup>١١٢) والحديث الوارد فيها ضعيف أيضاً، رواه الحرائطيني«مكارمالأخلاق» عن أنس بلفظ «مااستخلف في أهله من خليفة أحب إلى الله من أربع ركمات يصليهن العبد في بيته، إذا شد عليه ثياب سفره . الحديث . قال العراقي: «وهو ضعيف» .

عمران) و آية الكرسي و (إنا أنزلناه) و (أم الكتاب) بزعم أن فيها قضاء حواثج الدنيا والآخرة .(١١٣)

٧ – الجهر بالذكر والتكبير عنسد تشييع الحساج وقلو، هم
 «المدخل» (٣٢٢/٤) ، ومجلة المنار» (٢٧١/١٢) .

٨ ــ الأذان عند توديعهم .

٩ – المحمل والاحتفال بكسوة الكعبة (١١٤).

«المدخل»(۲۱۳/٤) «و الإبداع في مضار الابتداع»(۱۳۱- ۱۳۲)، « تفسير المنار» (۱۳۰/۳۵۸).

١٠ ــ توديع الحجاج من قبل بعض الدول بالموسيقي !

١١ ــ السفر وحده انساً بالله تعالى كما يزعم بعض الصوفية!

<sup>(</sup>١١٣) وفي ذلك حديث مرفوع، ولكنه باطل كما في والتذكرة، (١٢٣) .

<sup>(</sup>١١٤) وقد قضي على هذه البدعة والحمد فه منذ سنين ، ولكن لا يزال فيمكانها البدعة الّي بمدها . وفي الباجوري على ابن القاسم (١/١٤) :

<sup>«</sup>و يحرم التفرج عل المحمل المعروف ، وكسوة مقام إبراهيم ونحوه » .

۱۲ – السفر من غير زاد التصحيح دعوى التوكل (۱۱۵)!
 ۱۳ – «السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين »(۱۱۹).

«مجموعة الرسائل الكبرى » لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣٩٥/٢) ١٤ ـــ «عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج ، وليس معها محرم، بعقد عليها ليكون معها كمحرم»(١١٧).

(١١٥) استحب ذلك الغزالي في « الاحياء» (٢٤٩/٣) وقال في مكان آخر (٢٢٩/٤) والمن الموادي من غير زاد جائز ، وهو أعلى مقامات التوكل » !

قلت: وهذا باطل إذ لوكان كما قال، لكان أحق الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم يقيناً أنه لم يفعل ذلك ، كيف وهو صلى الله عليه وسلم قد تزود من هديه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولست أدري كيف يزعم الغزالي ذلك وهو حجة الاسلام! والله عز وجلي يقول (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) وقد نزلت في ناس من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. رواه البخاري وغيره فما الذي صرف الغزالي عن هذه الحقيقة التي دل عليها الكتاب والسنة ؟! أهو الجهل؟ كلا فان هذا بما لا يخفى على مثله، وإنما هو التصوف الذي يحمل صاحبه على الحروج عن الشرع بطريق تأويل النصوس، فهو في هذا وعلم الكلام سواء عصمنا الله بالسنة من كل ما يخالفها.

(١١٦) وأما الزيارة التي ليس معها سفر فهي مشروعة بانفاقالعلماء ومنهما بن تيمية، وكل من يتهمه بانكارها فهو جاهل أو مفرض .

(١١٧) وهذا من أخبث البدع لمافيه من الاحتيال علىالشرع والتعرض للوقوع في الفحشاءكما لايخفى . ﴿ السنن والمتدعات ، (١٠٩) .

١٥ ــ أخذ المكس من الحجاج القاصدين لأداء فريضة الحج .
 «الإحياء» (٢٣٦/١) .

١٦ – صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلا ، وقوله اللهم
 أنزلني منزلا مباركاً وأنت خير المنزلين ... (١١٨)

١٧ ــ قراءة المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص (١١)
 مرة، وآية الكرسي مرة، وآية (وما قدروا الله حق قدره)مرة (١١٨)

1٨ ــ الأكل من فحاكل أرض يأتيها المسافر (١١٩).

١٩ ــ قصد بقعة يرجو الحير بقصدها، ولم تستحب الشريعة ذلك ، مثل المواضع التي يقال: إن فيها أثر النبي عليها كما يقال

<sup>(</sup>۱۱۸) انظر « شرح شرعة الاسلام» (ص ۲۲۹و ۳۷۳ – ۲۷۴) .

<sup>(</sup>١١٩) استحبه في «شرح الشرعة» (٣٨١) ، والاستحباب حكم شرعي لابعد له من دليل، وقد احتج له بقوله:

<sup>«</sup>و في الحديث: من أكل فحا أرض لم يضره ماؤها. يعني البصل.»

وهو حديث غريب لا نعرف له أصلا إلا في «النهاية» لابن الأثير وكم فيه مما لا أصل له .

في صخرة بيت المقدس ، ومسجد القدم قبلي دمشق، وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين » .

«اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » ص: ١٥١ و ١٥٢)(١٥٢) .

٢٠ ــ «شهر السلاح عند قدوم تبوك! ».

والاختيارات العلمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٧٠) .

## بدع الإحرام والتلبية وغيرها

٢١ ــ اتخاذ نعلخاصة بشروطمعينةمعروفةفي بعضالكتب(١٢١)

<sup>(</sup>١٢٠)وقد صع عن عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس في حجته يبتدرون إلى مكان ، فقال: ماهذا، فقال مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا هلك أصحاب الكتاب ، اتخلوا آثار أنبيائهم بيماً من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل و إلا فلا يصل . انظر كتابنا «تحذير الساجد» (ص ٩٧) ثم قابل ذلك بما في والأحياء» (١/٥٣) طبع الحلبي) تر عجباً .

<sup>(</sup>١٢١) فان مثل هذه الشروط لم تأت في السنة، ودين الله يسر، إذ كل شرطليس في كتاب الله فهو باطل و لوكان مائة شرطكما ثبت في صحيح البخاري، وكل الذي اشترطه صلى الله عليه وسلم في النظرأن لا يكون ساتراً للكميين وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق المذكوران في آية الوضوء، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم:

#### الإحرام قبل الميقات(١٢٢)

۲۳ – «الاضطباع عند الاحرام »(۱۲۳).

«تلبيس ابليس» لابن الجوزي (ص ١٥٤)

لا يلبس المحرم الحفين إلا أن لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، متفق عليه . فيجزى من النعال مثل التي تعرف في سورية ب (الكندرة) أو (الصباط) .

(۱۲۲) لأنه خلاف السنة . وأما حديث «من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك» . فهو حديث منكر كما بينته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم ۲۱۰) على أنه قد روي مايمارضه مرفوعاً وموقوقاً عن جماعة من الصحابة كعمر وعثمان رضي أقة عنهما كما ذكرت هناك، وما أحسن ما روى الهروي وغيره عن ابن عيينة أنه قال:

"سمت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم ؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر؟ قال: لا تفعل فاني أخشى عليك الفتنة، فقال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصرعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! إني سمعت الله يقول (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) ومن فلك تعلم قيمة الاتفاق المزعوم على جواز الإحرام قبل الميقات المذكور في وشرح الهداية، الاسمان.

(۱۲۳) قال ابن عابدين في «الحاشية » (۲۱٥/۲) :

«والمسنون الاضطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير» .

وكذا في « فتح القدير » (٢/٠٥٠)

٢٤ ــ التلفظ بالنية (١٧٤).

٢٥\_ «الحج صامتاً لا يتكلم . .

«الاقتضاء» (ص ٦٠).

٢٦\_ (التلبية جماعة في صوت واحد) .

وشرح الطريقة المحمدية » للحاج رجب ( ١١٥/١) ووالمدخل » لابن الحاج (٢٢١/٢) .

٧٧ ــ والتكبر والتهليل بدل التلبية » .

« كنز العمال ، عن ابن عباس (٣٠/٣) .

٢٨ القول بعد التلبية: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه وتقبله مني، اللهم إني نويت أداء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين استجابوا لك ... (١٣٥)

٢٩ وقصد المساجد التي بمكة، وما حولها، غير المسجد الحرام،
 كالمسجد الذي تحت الصفا، وما في سفح أبي قبيس، ومسجد المولد، ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي عليها.

<sup>(</sup>١٢٤) انظر التعليق (رقم ٩ ) .

<sup>(</sup>١٢٥) ذكر الغزالي أن هذا مستحب ! وأما الباجوري فقال (٣٢٩/١) إنه يسن . ولعله يعني سنة المشايخ ، وإلا فكل من له معرفة بالسنة يعلم أنه نما لا أصل له.

« مجموعة الرسائل الكبرى» (٣٨٨/٢ ــ ٣٨٩) و « تفسير سورة الإخلاض » لابن تيمية (١٧٩) .

٣٠ قصد الجهال والبقاع التي حول مكة، مثل جبل حراء،
 والجبل الذي عند منى ، الذي يقال: إنه كان فيه الفداء،
 ونحو ذلك » .

« مجموعة الرسائل الكبرى» (٢٨٩/٢) .

٣١ ـ « قصد الصلاة في مساجد عائشة بر ( التنعيم) ».

«مجموعة الرسائل الكبرى» (٣٥٧/٢ ــ ٣٥٨) .

٣٢ و التصليب أمام البيت »!

«الاقتضاء» (۱۰۱).

#### بدع الطواف

٣٣\_ « الغسل للطواف ».

« مجموعة الرسائل الكبرى» (٢/ ٣٨٠)

٣٤ ــ لبس الطائف الجورب أو نحوه لئلا يطأ على ذرق الحمام وتغطية يديه لئلا بمس امرأة . (١٢٦)

<sup>(</sup>١٢٦) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «المجموعة » (٣٧٤/٢):

<sup>«</sup>من فعل ذلك فقد خالف السنة، فان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين مازالوا يطوفون بالبيت، ومازال الحمام في مكة».

٣٥ صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد (١٢٧).
 ٣٦ وقوله نويت بطوني هذا الأسبوع كذا وكذا ».

وزاد المعاد» (۲۰۰۱/۱ ، ۳۰۳/۳)، ووالروضة النديــــة» (۲۲۱٫۱) .

٣٧\_ ورفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة».

وزاد المعاد» (۳۰۳/۱) و «سفر العادة» للعلامة الفيروزابادي (ص ۷۰) (۱۲۸) .

٣٨\_ «التصويت بتقبيل الحجر الأسود» .

والمدخل؛ (٤/٢٢٣) .

 ٣٩ – المزاحمة على تقبيله، ومسابقة الامام بالتسليم في الصلاة تقبيله!

<sup>(</sup>١٢٧) و إنما تحيته الطواف ثم الصلاة خلف المقام كما تقدم عنه صلى الله عليموسلم من فعله و انظر والقواعد النورانية» لابن تيمية (١٠١) .

<sup>(</sup>١٢٨) وذكر أنه لا يفعل ذلك إلا الجهال! مع أن ذلك مذهب الحنفية، وقداحتج لهم في «الهـــداية» بحديث «لا ثرفع الأيدي إلا في سبــــع مواطـــن، وذكر من جملتهـــا استلام الحجر» ولـــكنه حديث ضعيف من جميــــع طرقه، ومع ذلك فقد أشار ابن الهمام في «الفتح» (١٤٨/٢، ، ٣٥١) إلى أنه لا أصل لذكر الحجرفيه. وكأنه أخذ من الزيلمي في «نصب الراية» (٣٨/٢)، وفيه نظر ليس هذا محل بيانه.

٤٠ وتشمير نحو ذيله عند استلام الحجر أو الركن اليماني،
 الحاج رجب في وشرح الطريقة المحمدية، (١٢٢/١).

81 ــ «قولهم عند استلام الحجر: اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك » .

«المدخل» (٤/٥/٤) (١٣٠)

٢٤ القول عند استلام الحجر: اللهم إني أعوذ بك من الكبر
 والفاقة ، ومراتب الخزي في الدنيا والآخرة(١٢٩).

87\_ «وضع اليمني على اليسريحال الطواف».

المصدر السابق (١/٢٢) .

إلى مقام إبراهيم عليه السائد اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار – مشيراً إلى مقام إبراهيم عليه السلام.

<sup>(</sup>١٢٩) والحديث الوارد فيه ذكرهالسيوماي في « ذيل الموضوعات» (ص ١٢٢) وقال: «فيه نهشل كذاب» .

<sup>(</sup>١٣٠) وفي «المؤونة» (١٢٤/٢) أن الامام مالك أنكر قولاالناس إذاحاذوا المجر الأسود: إيماناً بك . . . وقد روي ذلك عن علي وابن عمر موقوفاً بسندين ضميفين، ولا تغتر بقول الهيشمي في حديث ابن عمر: «ورجاله رجال الصحيح» فانه قد النبس عليه راو بأخركما قد بينته في هالسلسلة».

الدعاء عند الركن العرافي: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك، والشقاق والنفاق، وسوء الأخلاق، وسوء المتقلب في الأهل والمال والولد.

23-الدعاء تحت الميزاب: اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل الله طلك، واسقني بكأسسيدنا محمد الميلية شربة هنيئة مريئة، لا أظمأ بعدها أبداً. ياذا الجلال والإكرام.

٤٧ الدعاء في الرمل: اللهم اجعله حجاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً ،
 وسعياً مشكوراً ، وتجارة لن تبور ، ياعزيز ياغفور(١٣١) .

٤٨ وفي الأشواط الأربعة الباقية : رب اغفر وارحم،
 وتجاوز عما تعلم، إنك انت الأعز الأكرم(١٣٢).

<sup>(</sup>١٣١) وأورده الرافعي حديثًا مرفوعًا إلى النبي صلىالقعليهوسلم، ولا أصل له كما أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في «التلخيص» (ص ٢١٤):

ولم أجده ي

<sup>(</sup>۱۳۲) قال شيخ الاسلام في منسكه (ص ۳۷۲):

ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى، ويدعوه بما يشرع، وان قرأ القرآن سراً فلا بأس به، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابأسره ولا بقوله، ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، ومايذكره كثير من الناس مندعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك، فلا أصل له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) كما كان يختم سائر أدعيته بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأعمة».

٤٩ وتقبيل الركن اليماني،

«المدخل» (٤/٤٢٢)

• ٥ ــ (تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامهما »

«الاقتضاء» (۲۰۶) وو مجموعة الرســـائل » (۲/۲۷) والاختيارات العلمية» لابن تيمية (ص ۲۹) .

١٥ - «التمسح بحيطان الكعبة والمقام »

«تفسير سورة الإخلاص» (۱۷۷) وإغاثة اللهفان»(۲۱۲/۱) و «السنن والمبتدعات» (۱۱۳)

۳۵ «العروة الوثقى! وهو موضع عال منجدار البيت المقابل
 لباب البيت، تزعم العامة أن من ناله بيده، فقد استمسك
 بالعروة الوثقى».

« الباعث على إنكار البدع والحوادث » لأبي شامة (ص ٢٩) (١٨٢ - ١٨٨) و « فنح القدير » لابن الهمام (٢/١٨٧ – ١٨٧) و «الإبداع » (١٦٥) .

٥٣ «مسمار في وسط البيت ، سموه سنزة الدنيا ، يكشف سرة

<sup>(</sup>۱۳۳) وقال: «ويقاسون للوصول إليها شدة وعناء ويركب بمضهم فوق بعضى وربما صمدت الأنثى فوق الذكر» !

أحدهم عن سرته وينبطح بها على ذلك الموضع ، حتى يكون واضعاً سرته على سرة الدنيا ١٣٤٠،

«المصادر السابقة»

٥٤ قصد الطواف تحت المطر ، بزعم أنامن فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه (١٣٥) .

٥٥ ــ التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة .

٥٦ « ترك الطواف بالثوب القذر » .

والاقتضاء) لابن تيمية (٦٠).

٧٥ إفراغ الحاج سؤره من ماء زمزم في البئر وقوله: اللهم
 إني أسألك رزقاً واسعاً، وعلماً نافعاً، وشفاء من كل داء...

۵۸ اغتسال البعض من زمزم (۱۳۹).

<sup>(</sup>١٣٤) وصف ابن الهمام هذه البدعة والتي قبلها بأنها بدعةباطلة لاأصل لها، وبأنها فعل من لاعقل له فضلا عن علم !

<sup>(</sup>١٣٥) وأما حديث «من طاف أسبوعاً في المطر غفر له ماسلف منذنبه»فلا أصل له كما قال البخاري وغيره .

<sup>(</sup>۱۳۱) قال ابن تيمية في «منسكه» (ص ۳۸۸):

<sup>«</sup>ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من ؛ الأدعية الشرعية، ولا يستحب الاغتسال منها» .

٩٥ واهتمامهم بزمزمة لحاهمو، زمزمة ما معهم من النقود
 والثياب لتحل بها البركة ! » .

والسنن والمبتدعات، (١١٣) .

٦٠ ما ذكر في بعض كتب الفقه أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات، ويرفع بصره في كل مرة وبنظر إلى البيت(١٣٣٠)

# بدع السعي بين الصفا والمروة :

٦١ الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل
 ذلك كتب له بكل قدم سبعون ألف درجة(١٣٨) إ

٣٢- «الصعود على الصفاحتي يلصق بالجدار ».

وحاشية ابن عابدين، (٢/٢٣٤) .

٦٣ - الدعاء في هبوطه من الصفا: اللهم استعملني بسنة نبيك،

<sup>(</sup>١٣٧) وهذه البدعة أصبحت اليوم غير ممكنة والحمد لله، ذلكأن القبةالتي كانت على زمزم قد هدمت وسويت بالأرض للتوسيع على المصلين، ونزل بغرفة البئر إلى ما تحت أرض المسجد، بحيث لا يمكن رؤية البيت منها!

<sup>(</sup>۱۳۸) و الحديث الوارد في ذلك موضوع، أو ردهالسيوطيو غيره في «الموضوعات» فراجع «الذيل» (ص ۱۲۲)، و «التذكرة» ( ص ۷۶ ) .

وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن، برحمتك يا أرحم الراحمن (١٣٩).

15 – القول في السعي: رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اجعله حجاً مبروراً، أو عمرة مبرورة، وذنباً مغفوراً، الله أكبر ثلاثاً، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لاإله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلاالله وحده ... إلى قوله: ولو كره الكافرون (١٤٠٠).

٦٥\_ السعي أربع عشر شوطاً بحيث يختم على الصفا(١٤١) .

«شرح النووي على مسلم» (٢٥/٩) .

<sup>(</sup>١٣٩) روي بعضه عن ابن عمر أنه كان يقوله عند الصفا.أخرجهالبيهقي بسند ضعيف .

<sup>(</sup>١٤٠) صح منه موقوفاً على ابن مسعود وابن عمر : رباغة ر وا رحموأنت الأعز الأكرم. رواه البيهتي . وروي مرفوعاً ولم يصح .

<sup>(</sup>١٤١) والسنة سبعة أشواط والختم على المروة كما سبق ف تمرة (٣٣)

٦٧ ـ « صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي » . ٦٧

«الباعث على انكار البــدع » (٢٨)، و «القواعد النورانية». لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٠١).

١٨ استمرارهم في السعي بن الصفا والمروة ، وقد أقيمت الصلاة ، حتى تفوتهم صلاة الجماعة .

79 – التزام دعاء معيناً إذا أتى منى كالذي في «الإحياء»:
«اللهم هذه منى فامن علي بمامننت به على أو لبائك وأهل طاعتك»،
وإذا خرج منها «اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط . . . »الخ

(١٤٢) ذهب إلى استحبابهما غير و احد قياساً على ركعتي الطواف! وقال ابن الهمام في « الفتح» (١٥٦/٢ - ١٥٩) :

«ولا حاجة إلى هذا القياس، إذ فيهنص، وهو ماروى المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سعيه جاء .. فصلى ركعتين في حاشية المطاف، وليس بينه وبين الطائفين أحد . رواه أحمد وابن ماجه» .

قلت: هذا وهم عجيب من مثل هذا العالم النحرير، فقد تحرف عليه لفظ «سعيه»! والصواب «سبعه» كما في ابن ماجة رقم (٢٩٥٨) ، وهو في المسند بلفظ «أسبوعه» وفي رواية أخرى له «طاف بالبيت سبعاً ثم صلى ركمتين بحذائه . . . . » على أن الحديث من أصله لا يصح من قبل إسناده، فان فيه اضطراباً وجهالة كما بينته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم(٢٣٣) كماسبق التنبيه عنه (ص٢٣) وانظر التعليق (٢٧٣).

#### بدع عرفة

٧٠ الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن
 احتياطاً خشية الغلط في الهلال(١٤٣٠) إ

٧١ ــ وإيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمني . .

«مجموعة الرسائل الكبرى» (۳۷۹،۳۷۸،۳۷۷) والبجيرمي في وحاشيته» (۲۱۱/۲) .

٧٧ الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة: سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله .... الخ(١٤٤١).

<sup>(</sup>١٤٣) أستحسن ذلك في «الاحياء» وقال: «وهو الحزم» !

وهذا شيء عجيب من مثل هذا الفقيه إذ لوكان حقاً حسناً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس . قال شيخ الا سلام في «المجموعة» (٣٧٤/٢) :

<sup>«</sup>الا حتياط حسن مالم يخالف السنة المعلومة ، فاذا أفضى إلى ذلك كان خطأ» .

<sup>(</sup>١٤٤) وقد جاء فيه حديث، ولكن إسناده ضعيف، بل أورده ابن الحوزي في «اللآلي (١٢٠/١) بما يؤخذ منه أنه مسلم بضعفه .

٧٣\_ «رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة».

 $^{(1189)}$ (۲۰ – ۲۹) (۱۹۶ – ۷۰) « الباعث على إنكار البدع

٧٤- «الرحيل من مني إلى عرفة ليلا «(١٤٦).

«المدخل» (٤/٧٢) .

٥٧- «إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة».

«الباعث على إنكار البدع » (٦٩) و « مجموعة الرسائل » (٢٧٣/٢) و « الاعتصام » للشاطبي (٢٧٣/٢) و « الابتداع » (١٦٥) .

٧٦\_ الاغتسال ليوم عرفة(١٤٧)

<sup>(</sup>١٤٥) والسنة ، بل الواجب البيات في منى ليلة عرفة كما تقدم . وقسد تساهل الناس بهذه السنة كثيراً ويساعدهم على ذلك بعض المطرفين الفين لا يهمهم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ، وقد يجدون من الفقها، من يهون عليهم ذلك كقول الغزالي : «إن المبيت في منى مبيت منزل لا يتعلق به نسك» !

<sup>(</sup>١٤٦) والسنة الحروج من مني بعد طلوع شمس يوم عرفة كما تقدم .

<sup>(</sup>١٤٧) وأما حديث «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطرويوم النحرويوم عرفة» فهو ضعيف جداً كما بينه الزيلمي في «نصب الراية» (١/٥٨) وابن الحمام في «الفتح» (١/٥٤)، وقد خفي حاله على ابن تيمية فقال في «مجموعته» (٢/ ٣٠٠): «ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم و لا عن أصحاب في الحج إلا ثلا ثة أغمال : غمل الاحرام ، والغمل عند دخول مكة، والغمل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغمل لرمي الجمار وللطواف ، وللمبيت بمزدلفة، فلاأصل له بل هو بدعة»

٧٧ قوله إذاقرب من عرفات، ووقع بصره على جبل الرحمة:
 سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

٧٨ و الرواح إلى عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف
 يوم عرفة ،

والأبداع ، (١٦٦) .

٧٩ والتهليل على عرفات مائة مرة، ثم قراءة سورة الاخلاص مائة مرة، ثم الصلاة عليه والله عليه عليه عليه عليه مائة مرة (١٤٨).

٨٠ السكوت على عرفات وترك الدعاء(١٤٩).

٨١\_ «الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات » .

«مجموعة ابنتيمية»(٢/٣٨٠) و«اختياراتهالعلمية» (٦٩)(١٥٠٠) و والمدخل» (٢٢٧/٤) .

<sup>(</sup>١٤٨) والحديث الواد فيه لايصح إسناده ، أخرجهالبيهقيني«الشعب» وقال: «هذا فنن غريب، وليس في إسناده من ينسب إلى الوضع»كما نقله في اللآلي»(١٢٦١) وذكره ابن الهمام في «الفتح» (١٦٧/٢) بدون لفظ «ليس»!

<sup>(</sup>١٤٩) انظر «المدخل» (٢٢٩/٤) .

<sup>(</sup>١٥٠) قال فيه: ﴿وَلَا يُشْرَعُ صَعُودُ جَبُّلُ الرَّحْمَةُ إَجَّمَاعًا ۗ ﴿

٨٢ ــ « دخول القبة التي على جبل الرحمة، ويسمونها : قبـــة آدم، والصلاة فيها، والطواف بها كطوافهم بالبيت» .

«مجموعة ابن تيمية» (٣٨٠/٢)و « اقتضاء الصراط المستقيم » له (١٤٩) و « المدخل» (٢٣٧/٤).

۸۳ « اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل
 أورق، يصافح الركبان، ويعانق المشاة».

«مجموعة ابن تيمية» (١/٢٧٩)(١٥١)

٨٤ خطبة الامام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما إُرِ في الجمعـــة(١٠٢)

٨٥– صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة(١٥٣) .

<sup>(</sup>۱۰۱) و ذكر أن بعضهم روى ذلك حديثًا ثم قال:

<sup>«</sup> وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وقائله مـــن أعظم القائلين على الله غير الحق » :

<sup>(</sup>١٥٢) قال في «الهداية» : «هكذا فعله رسول القصلي القعليه وسلم» . فتعقبه ابن الهمام في «الفتح» (١٦٣/٢) بقوله :

<sup>«</sup>و لا يحضرني فيه حديث» .

<sup>· (</sup>۱۰۳) و الحديث الذي فيه ذلك شاذ و منكر . لأنه مخالف لماسبت في الفقرة (۵۸ – ۲) و انظر «نصب الراية» (۹/۳ ه – ۲۰)

٨٦ ـــ الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أنينتهي الحطيب من خطبتــــه(١٥٤) .

٨٧ قول الإمام لأهل مكةبعد فراغه من الصلاة في عرفة:
 أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر (١٠٥٠).

٨٨ ــ التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة (١٠٦).

٨٩ تعيين ذكر أو دعاء خاص بعرفة، كدعاء الحضر عليه
 السلام الذي أورده في «الإحياء» وأوله: يامن لايشغله شأن عن

<sup>(</sup>١٥٤) والسنة البدء بالأذان بعد الفراغ من الحطبة كماسبق في الفقرة (٢٠ – ٦١)

<sup>(</sup>ه ه ١) جاء هذا في غير ماكتاب من كتب الحنفية على أنه منوظائفالامام في عرفة إذا كان مسافراً، منها «تحفة الفقهاء» (٨٧٦/٢/١) ، وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموعته» (٣٧٨/٢) :

<sup>«</sup>ويقصر أهل مكة، وغير أهل مكة، وكذلك بجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومي، كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومي، وكذلك كانو يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحداً من أهل مكة أن يتموا الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومي: أتموا صلاتكم فانا قوم سفر، ومن حكى ذلك عنهم فقد أعطأ . . . » .

<sup>(</sup>١٥٦) وصفذلك في «شرح الهداية »بأنه مكروه . وهذا معناه أنه بدعة

-- شأن ، ولا سمع عن سمع . . » وغيره من الأدعية ، وبعضها يبلغ أكثر من ست صفحات من قياس كتابناهذا(١٥٧)!

• ٩ ـ افاضة البعض قبل غروب الشمس .

٩١ ما استقاض عن ألسنة العوامأن وقفة عرفة يوم الجمعة
 تعدل اثنتين وسبعين حجة !

« زاد المعاد» (۱/۲۳) (۱۰۸).

(١٥٧) قال شيخ الا سلام في «مجموعته» (٣٨٠/٢) :

«ولم يمين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكراً، بل يدعو الرجل. بما شاء من الأدعية الشرعية، وكذلك يكبر وبهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس» قلت: ويستدرك عليه أنه يسن له أن يلبى أيضاً فانظر التعليق المتقدم برقم (٦٤)

(١٥٨) وأصل هذ البدعة حديث موضوع أشار إليه ابن القيم في المصدر المذكور أعلاه، قسال :

«باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تغتر بما نقله العلامة اللكنوي في «الأجوبة الفاضلة» ( ص ٣٧ طبع حلب ) عن الشيخ علي القاري أنه قال :

«أما ما ذكره بعض المحدثين في إسناد هذا الحديث أنه ضعيف، فعلى تقدير صحته لا يضر المقصود فإن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء من أرباب الكمال». 97 ـ « التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم عرفة في الحوامع ، أو في مكان خارج البلد، فيدعون ، ويذكرون ، مع رفع الصوت الشديد، والخطب والأشعار، ويتشبهون بأهل عرفة » .

«سنن البيهقي» (١١٨/٥) عن الحكم وحماد وابراهيم، و «الاقتضاء» (١٤٩) و « منية المصلي» للحلبي (٥٧٣) .

بدع المزدلفة

٩٣\_ « الايضاع (الاسراع) وقتالدفع من عرفة إلىمز دلفة ».

- فلا نعلم أن أحداً نص على تضعيفه فقط، مع حكم المحقق ابن القيم ببطلانه . وهذا في الواقع من الأمثلة الكثيرة على شؤم ما يذهب إليه البعض من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال على كثرة اختلافهم في تفسير هذا المذهب كما تجده مبسوطاً في الأجوبة المشار إليها آنفاً، فقسد يكون الحديث باطلا كهذا، فيطلق البعض عليه أنه ضعيف، فيأتي آخر فيقول يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، دون أن يتحقق من سلامته من الضعف الشديد الذي هو من شروط العمل به إ مع أن الضعف المطلق لا ينافي الضعف الشديد ، بل ولا الوضع لأنهما من أقسام الضعيف كما هو مقرر في المصطلح.

ثم ليت شعري ما علاقة هذا الحديث بالعمل بالحديث الضعيف ، فان هذا محله فيما للانسان فيه الحيرة تركاً وفعلا وليس كذلك الوقوف في عرفة الموافق ليوم الحمه! هذا وتجد نص الحديث الباطل المشار إليه في كتابي «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» رقم (٢٠٧) مع ذكر العلماء الذين وافقوا ابن القيم على حكمه ببطلان الحديث .

« زاد المعاد » ( ۳۳۷/۱ – ۳۳۸) ۹۶ – الاغتسال للمبيت بمز دلفة .

«مجموعة شيخ الإسلام» (٢/٢٨٠)

• ٩ ــ استحباب نز ول الراكب ليدخل مزدلفة ماشياً توقيراً للحرم! (٩٠١)

97 ــ التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة : اللهم إن هذهمزدلفة ، جمعت فيها ألسنة مختلفة ، نسألك حواثج موتنفة ... الخ ما في «الاحياء» .

٩٧ ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فورالنزول في المزدلفة ،
 والانشغال عن ذلك بلقط الحصى .

٩٨ صلاة سنة المغربين الصلاتين، أو جمعها إلى سنة العشاء
 والوتر بعد الفريضتين كما يقول الغزالي!

٩٩ «زيادة الوقيد ليلة النحر وبالمشعر الحرام».
 «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (٢٥و٦٩)

<sup>(</sup>تنبيه) قول القاريء السابق: ان الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء ، غير صحيح ، فالحلاف في ذلك معروف تجده في « الأجوبة الفاضلة» وإن كان لم يحرر القول في هذه المسألة .

<sup>(</sup>٩٥٩) استحب ذلك الغزالي في إحيائه ، ولو كان كذلك لفعلهرسولالشصليالله عليه وسلم، وقد مضى أنه أتى مزدلفه راكباً، وأنه حينما صلى الفجر ركب ناقته حتى أتى المشمر الحرام !

١٠٠ – إحياء هذه الليلة (١٦٠).

١٠١ – الوقوف بالمزدلفة بدون بيات .

والروضة الندية، (١/٢٦٧) .

۱۰۲ - التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: اللهم بحق المشعر الحرام، والبيت الحرام، والشهر الحرام، والركن والمقام، أبلغ روح محمد منا التحية والسلام، وأدخلنا دار السلام، ياذا الحلالة والاكرام (١٦١).

١٠٣ قول الباجوري (٣٢٥/١) : و ويسز أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة، وهي سبع، والباقي من الجمرات

<sup>(</sup>١٦٠) استحسن إحيامها الغزائي وقال إنها من محاسن القربات وقسد علمت من الفقرة (٧٢) أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى طلع الفجر ،وخير الهدى هدى عمد ، وقد مضى كلام ابن القيم في ذاك .

<sup>(</sup>١٦١) وهذا الدعاء مع كونه محدثاً، ففيه ما يخالف السنة وهو التوسل إلى الله بحق المشعر الحرام والبيت والشهر والركن والمقام، وإنما يتوسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته كما هو مفصل في كتب ابن تيمية رحمه الله، وقد نص الحنفية على كراهية هذا القول: اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام الخ. . انظر «رد المحتار على الدر المختار» من كتبهم .

بدع الرمي

١٠٤ ــ الغسل لرمي الجمار

«مجموعة ابن تيمية» (٢/٢٨٠)

١٠٥ ـ غسل الحصيات قبل الرمى (١٦٣).

١٠٦ – التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير.

١٠٧ -- الزيادة على التكبير قولهم: زعماً للشيطان وحزبه ، اللهم اجعل حجي مبروراً، وسعيي مشكوراً، وذنبي مغفوراً، اللهم إماناً بكتابك، واتباعاً لسنة نبيك .

١٠٨ ــ قول الباجوري في حاشيته ( ١/٣٢٥) :

«ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي: بسم الله، والله أكبر، صدق الله وعده ... إلى قوله: ولو كره الكافرون ،

<sup>(</sup>١٦٢) وليس لهذا أصل في السنة، فلعله يعني سنةالمشايخ! وقدخالفه النزالي في التفصيل الذي ذكره فقال بأنه يتزود بالحصيات كلها من المزدلفة! وكل ذلك خلاف السنة كما تقدم فقرة ( ٨٣).

<sup>(</sup>١٦٣) قال البجيرمي (٢/٠٠) :

<sup>«</sup>و لا يشترط في حجر الرمي طهارته» .

1.4 - التزام كيفيات معينة للرمي، كقول بعضهم: يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة، ويضع الحصاة على ظهر الابهام كأنه عاقد سبعين فيرميها. وقال آخر: يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة (١٦٤).

۱۱۰ تحدید موقف الرامي: أن یکونبینه وبین المرمی خمسة أذرع فصاعداً.

## بدع الذبح والحلق

117\_الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه، يزعم أن لحمه يذهب في التراب لكثرته، ولا يستفيد منها إلا القليل (١٦٠٠! المحمد عنه التحمد .

<sup>(</sup>١٦٤) قال ابن الهمام: وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة والوهجةعسر . ثم ذكر أنه لم يقم دليل على أو لوية تلك الكيفية، والأصل ماهو الأيسر. راجع التعليق (رقم ٨٣)

<sup>(</sup>١٦٥) قلت: وهذا من أخبث البدع لما فيه من تعطيل الشرع المنصوصعليه في الكتاب والسنة بمجرد الرأي ! مع أن المسؤول عن عدم الاستفادة التامة منها، إنما هم المضحون أنفسهم، لأنهم لا يلتزمون في الذبح توجيهات الشارع الحكيم كما سبق بيانه في التعليق رقم (٩٢)

118\_ البدء بالحلق بيسار رأس المحلوق(١٦٦)!
100\_الاقتصار على حلق ربع الرأس(١٦٧)!
117\_قول الغزالي في «الإحياء»:« والسنةأن يستقبل القبلة في الحسلق».

11٧ ـــالدعاء عند الحلق بقوله: الحمدلة على ما هدانا وأنعم علينا، اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني، واغفر لي ذنوبي، اللهم اكتب لي بكل شعرة حسنة، وامح بها عني سيئة، وارفع لي بها درجة، اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين، يا واسع المغفرة من (١٦٨).

<sup>(</sup>١٦٦) والسنة البدء بيمينه كما تقدم بيانه في التعليق رقم (٩٠)

<sup>(</sup>١٦٧) والواجب حلقه كله ، لقوله تعالى (محلقين رؤوسكم ومقصرين)وقوله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله المحلقين . . . » و لأن في الاقتصار المذكور محالفة صريحة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن التقزع، وقوله « احلقوه كله، أو دعوه كله » ولذلك قال ابن الهمام:

<sup>«</sup>مقتضى الدليل في الحلق وجوب الاستيماب كما هو قول مالك وهو الذي أدين الله بــــه » .

<sup>(</sup>١٦٨) استحب ذلك في «فتح القدير». ولم يذكر عليه أي دليل، ومع أن هذا لا أصل له في السنة فيما علمت، فاني أخشى أن يكون قوله فيه: «اللهم اكتب لي بكل شعره حسنة . . . » من الاعتداء في الدعاء المنهى عنه، وأن يكون أوله مقتبساً من حديث «الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة» وهو حديث موضوع كما بينته في «الأحاديث الضعيفة» بلغظ « الأضحية» ورقمه بعد الألف .

١٩٨ الطو اف بالمساجد التي عند الجمرات ،

«مجموعة الرسائل الكبرى» (٢/٣٨٠ – ٣٨١) .

١١٩ ــ و استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر.

و القواعد النورانية ، (ص ١٠١)(١٦٩) .

١٢٠ـــ ترك السعى بعد طواف الافاضة من المتمتع(١٧٠) .

#### بدع متنوعة والوداع

١٢١ ــ والاحتفال بكسوة الكعبة »

و تفسير المنار ۽ (١/٨٦٤)

١٢٢ ــ كسوة مقام إبراهيم عليه السلام(١٧١) .

١٢٣ ــ ربط الحرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات(١٧٢)

<sup>(</sup>١٦٩) قال: «هذا غفلة عن السنة، فان النبي صلى الله عليه و سلم و خلفاءه لم يصلو ا بمنى عيداً قط » . وقال في «مجموعته» (٣٨٥/٢) :

<sup>«</sup>و ليس بمنى صلا ة عيد، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار».

<sup>(</sup>١٧٠) لأنه قد ثبت الأمر بهذا السمي كما سبق بيانه في التعليق رقم (٩٤) .

<sup>(</sup>۱۷۱) قال الباجوري في حاشيته (۱/۱) :

<sup>«</sup>ويحرم التفرج عل المحمل المعروف، وكسوة مقام إبراهيم ونحوه » .

<sup>(</sup>۱۷۲) هذه الظاهرة قد تضخبت في الآونة الأخيرة تضخماً لم يكن فيما سبق ممايدل على أن «دولة التوحيد بدأت تتهاون بالقضاء على مايناني توحيدها الذي هو رأس مالها ! والمشايخ وجماعة الأمر بالمعروف هيئة ! إلا من شاء الله .

١٧٤ كتابة الحجاج أسماءهم على عمد حيطان الكعبة و توصيتهم بعضهم بذلك .

والسنن والمبتدعات، (١١٣) .

١٢٥ استباحتهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ،
 ومقاومتهم للمصلي الذي يحاول دفعهم (١٧٣) !

۱۲۹ ــ «مناداتهم لمن حج بــ (الحاج) »

«تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص ١٥٤) و «نور البيان ، في بدع آخر الزمان» (ص ٨٢) .

«الاختياراتالعلمية » (٧٠) .

<sup>(</sup>۱۷۳) وهذا وإن قال به بعض أهل العلم، فلا شك أنه نحالف للسنة لأن الأحاديث التي وردت في النهي عن المرور بين يدي المصلي، وأمره بدفع المار بين يديه عامة تشمل كل مصل وفي أي مسجد. وما استدلوا به من الحصوصية لمكة ، لا ينهض ، وهو حديث المطلب بن أبي و داعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليس بينه وبين الكمبة سرة و الناس يمرون بين يديه، فمع أنه ليس صريحاً في المرور بينه وبين موضع سجوده، فانه ضعيف السند كما بينته في والسلسلة « (رقم ٩٣٣) .

۱۲۸ ــ «الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الواع على القهقري «۱۷۴).

« مجموعة الرسائل الكبرى » ( ΥΛΛ/Υ ) و « الاختيارات العلمية » (ص ٧٠) و «المدخل» (Υ٣Λ/٤) .

1۲۹ ــ «تبييض بيت الحجاج بالبياض (الجير)ونقشه بالصور، وكتب اسم وتاريخ الحاج عليه » .

«السنن والمبتدعات» (ص ١١٣).

#### بدع المدينة المنورة

هذا، ولما كان من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي الكريم، والمسجد الأقصى، لما ورد في ذلك من الفضل والأجر، وكان الناس عادة يزورونهما قبل الحج أو بعده، وكان الكثير منهم يرتكبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات والبدع المعروفة عند أهل العلم، رأيت من تمام الفائدة أن أسرد ما وقفت عليه منها تبليغاً وتحذيراً، فأقول:

<sup>(</sup>١٧٤) قال الغزالي في «الإحياء» (٢٣٢/١):

<sup>«</sup> والأحب أن لا يصرف بصره عن البيت حتى يغيب عنه » . ونقل نحوه شيخ الاسلام في «الاختيارات» (ص ٧٠) عن ابن عقيل وابن الزاغوني، ثم قال: «هذه بدعة» .

١٣٠ ـ قصد قبره علية بالسفر (١٧٥).

١٣١ ــ ارسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي عَيْلِكُ. ١٣٢ ــ الاغتسال قبل دخول المدينة المنورة .

١٣٣ ــ القول إذا وقع بصره على حيطان المدينة: اللهم هذا حرم رسولك ، فاجعله لي وقاية من النار ، وأماناً من العذاب وسوء الحساب .

178\_القول عند دخول المدينة: بسمالله وعلى ملة رسول الله، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني نخوج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا .

١٣٥\_ إبقاء القبر النبوي في مسجده (١٧٦).

١٣٦ ـــ زيارة قبره عَلِيْتُ قبل الصلاة في مسجده .

١٣٧\_ وقوف بعضهم أمامالقبر بغايةالخشوع واضعاً يمينه على يساره كما يفعل في الصلاة .

<sup>(</sup>١٧٥) والسنة قصد المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاتشدالرحال|لا إلى ثلاثة مساجد. . . » الحديث، فاذا وصل إليه وصلى التحية زار قبره صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١٧٦) والواجب فصله عن المسجد بجدار كما كان فيعهدا لخلفاءالراشدين كما بينته منذ سنوات في «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» .

<sup>(</sup>۱۷۷)انظر «مجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الاسلام (۲/۳۹) .

١٣٨ ــ قصد استقبال القبر أثناء الدعاء .

١٣٩ - قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة .

«الاختيارات العلمية» (٥٠) .

١٤٠ ــ التوسل به عَيْلِيْتُم إلى الله في الدعاء .

١٤١ – طلب الشفاعة وغيرها منه .

۱٤۲ ـــقول ابن الحاج (۱۷۸) في «المدخل» (۹/۱ه۲) أن من الآدب: «أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره عليه لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه »!!

١٤٣ – قوله أيضاً (١/٢٦٤) :

«لا فرق بين موته عليه السلام وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم»!!

١٤٤ - وضعهم اليدتبركاعلى شباك حجرة قبره على وحلف البعض بذلك بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت: الشفاعة يا رسول الله!!

١٤٥ ـ «تقبيل القبر أو استلامهأوما يجاور القبر من عود ونحوه»

<sup>(</sup>١٧٨) وهذا الرجل مع فضله وكون كتابه المذكور مرجعاً حسناً لمعرفة البدع، فانه في نفسه نحرف لا يعتمد عليه في التوحيد و العقيدة .

« فتاوى ابن تيمية » (٤/٣١٠) و « الاقتضاء » (١٧٦)
 و «الاعتصام» (٢/٤٣١ – ١٤٠) و «اغاثة اللهفان» (١٩٤/١)
 و «الباعث» لأبي شامة (٧٠) والبركوى في « أطفال المسلمين »
 (٢٣٤) و «الابداع » (٩٠) (١٧٩) .

والتقيد بسلام ودعاء خاص، مثل قول الغزالي: «يقف عند والتقيد بسلام ودعاء خاص، مثل قول الغزالي: «يقف عند وجهه عليه ويستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو أربعة أذرع من السارية التي في زاوية جدار القبر، ويقول: السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا نبي الله ... يا أمين الله ... يا حبيب الله «فذكر سلاماً طويلا، ثم صلاة ودعاء نحو ذلك في الطول، قريباً من ثلاث صفحات»، ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق، لأن رأسه عند منكب رسول الله علياتيم ، ثم يتأخر قدر ذارع ، ويسلم على الفاروق، ويقول: السلام عليكما يا وزيري رسول الله والمعاونين له على القيام ... ثم يرجع فيقف عند رأس رسول الله عليكما عند رأس رسول الله عليكما القبلة ... «ثم ذكر أنه يحمد ويمجد عند رأس رسول الله عليكما القبلة ... «ثم ذكر أنه يحمد ويمجد

<sup>(</sup>١٧٩) وقد أحسن الغز اليرحمه الله تعالى حين أنكر التقبيل المذكور وقال (٢٤٤/١): «إنه عادة النصاري و اليهود».

فهل من معتبر ؟

ويقرأ آية (ولو أنهم إذا ظلموا ...) ثم يدعو بدعاء نحو نصف صفحة (١٩٨٠).

١٤٧ ـ وقصد الصلاة تجاه قبره ١٨١٠).

(۱۸۰) والمشروع هو السلام مختصراً: السلام عليك يارسولالله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك ياعمر، كما كان ابن عمر يفعل فان زاد شيئاً يسيراً مما يلهمه و لا يلتزمه، فلا بأس إن شاء الله تعالى .

(١٨١)لقد رأيت في السنوات الثلاث،التي قضيتها فيالمدينةالمنورة (١٣٨١ – ١٣٨١) أستاذاً في الجامعة الإسلامية ، بدعاً كثيرة جنداً تفعل في المسجد النبوي، والمسؤولون فيه عن كل ذلك ساكتون ، كما هو الشأن عندنا في سورية تماماً .

ومن هذه البدع ماهو شرك صريح، كهذه البدعة : فان كثيراً من الحجاج يتقصدون الصلاة تجاه القبر الشريف ، حتى بعد صلاة العصر في وقت الكراهة ! ويشجعهم على ذلك أنهم يرون في جدار القبر الذي يستقبلونه محراباً صغيراً من آثار الأتراك ينادي بلسان حاله : الجهال إلى الصلاة عنده، زد على ذلك أن المكان الذي يصلون عليه سدة مفروشة بأحسن السجاد، ولقد تحدثت مع بعض الفضلاء بضرورة الحيلولة بين هؤلاء الجهال وما يأتون من المخالفات، وكان من أبسط مااقترحته رفع السجاد من ذلك المكان، وليس المحراب! فوعدنا خيراً، ولكن المسؤول الذي يستطيع ذلك لم يفعل ولن يفعل إلا إن شاء الله تعالى . ذلك لأنه يساير بعض أهل المدينة على رغباتهم وأهوائهم، ولا يستجيب الناصحين من أهل العلم، ولو كانوا من أهل البلاد! فإلى الله المشتكى، من ضعف الإيمان وغلبة الهوى الذي كانوا من أهل البلاد! فإلى الله المئة أهله إلا من شاء الله وقليل ماهم، وصدق لم يفد فيه حتى التوحيد لغلبة حب المال على أهله إلا من شاء الله وقليل ماهم، وصدق رسول الله على الهد فيه حتى التوحيد لغلبة حب المال على أهله إلا من شاء الله وقليل ماهم، وصدق

«الرد على البكري» لابن تيمية (٧١) و «القاعدة الجليلة » (١٢٥ – ١٢٦) و « الأغاثة» (١/٤٤ – ١٩٥) والحادمي على «الطريقة المحمدية» (٣٢٢/٤) .

١٤٩ ــ قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة (١٨٢).

١٥٠ «قصدأهل المدينة زيارة القبر النبوي، كلما دخلوا المسجد،
 أو خرجوا منه ».

«الرد على الاخنائي» (ص ١٥٠–١٥١ و١٥٦، ٢١٨،٢١٧) و «الشفا في حقوق المصطفى» للقاضي عياض(٢/٢٧) و «المدخل» (٢٦٢/١).

١٥١ التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد أو الحروج منه، والقيام بعيداً منه بغاية الحشوع.

<sup>(</sup>١٨٢)وهذا مع كونه بدعة وغلواً في الدين ومخالفاً لقوله صلى الشعليه وسلم «لا تتخذوا قبري عيداً وسلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغي» ، فانه سبب لتضييع سنن كثيرة وفضائل غزيرة، ألا وهي الإذكار والاوراد بعد السلام، فانهم يتركونها ويبادرون إلى هذه البدعة . فرحم الله من قال: «ما أحدثت بدعة، إلا وأميت سنة» .

١٥٢ - ورفع الصوت عقيب الصلاة بقولهم: السلام عليك يارسول
 الله ... » .

« مجموعة الرسائل الكبرى» (٣٩٧/٢).

١٥٣ - تبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان الأخضر من
 قبة القبر النبوي !

١٥٤ «تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر ».

« الباعث على إنكار البدع » (ص ٧٠) و «مجموعة الرسائل الكبرى» (٣٩٦/٢) .

•١٥٥ ــ «قطعهم من شعور هم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية » .

« المصدران السابقان».

١٥٦ مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد غربي المنبر (١٨٣).

<sup>(</sup>١٨٣) و لا فائدة مطلقاً من هاتين النخلتين، و إنماو ضعتاللزينة، و لفتنة النا ر.، وقد وعدنا حين كنا هناك برفعهما، و لكن عبثاً !

# ۱۵۷ — التزام الكثيرين من أهل المدينة والغرباء الصلاة في المسجد القديم، وقطعهم الصفوف الأولى التي في زيارة عمر وغيره (١٨٤٠.

(١٨٤) وقد يقع في هذه البدعة بعض أهل العلم، وشبهتهم في ذلك التمسك باسم الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم : «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة . . . » ومع أن ذلك ليس نصاً فيما ذهبوا إليه، لأنه لاينافي امتداد الفضيلة إلى الزيادة كما هو الثبأن في الزيادات التي ضمت إلى المسجد المكي، علماً انفاية مافي الأمر الحضي الصلاة في المسجد وليس فيه إيجاب ذلك فاذا كسان كذلك ، فلهم أن يلتزموا صلاة النوافل فيه التي لا تجمع فيها، وأما أن يتعدوا ذلك إلى صلاة الجماعة فذلك خطأ محض لأنهم بذلك كمن يبني قصراً ويهدم مصراً، لا سيما إذا كانوا من أهل العلم، فأنهم يضيعون أموراً كثيرة، هي أولى من تلك الفضيلة بكثير، بل إن بعضها واجب يأثم تاركه، أذكر من ذلك ما يتيسر الآن:

١ - ترك وصل الصفوف ، وهو واجب بأحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : «من وصل صفاً ، وصله الله ، ومن قطع صفاً قطعه الله» أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح . ومن المشاهد في المسجد النبوي أن الصفوف الأولى في الزيادة القبلية لا تتم بسبب حرص أولئك الناس على الصلاة في المسجد القديم ! وبذلك يقعون في الأثم .

 ٢ - ترك أهل العلم الصلاة خلف الامام، مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بذلك في قوله: ليليني منكم أولو الأحلام والنهي ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » رواه مدلم .

10/ -- التزام زوارالمدينة الاقامة فيهااسبوعاً حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي أربعين صلاة ، لتكتب لهم براءة من النار (١٨٥٠)!

١٥٩ « قصد شيءمن المساجد و المزارات التي بالمدينة وماحولها
 بعد مسجد النبي عرائي إلا مسجد قباء» .

«تفسير سورة الاخلاص» (١٧٣ – ١٧٧) .

١٦٠ تلقين من يعرفون ب « المزورين »جماعات الحجاج بعض
 الأذكار والأورادعند الحجرة أو بعيد أعنها بالأصوات المرتفعة ،
 وإعادة هولاء ما لقنوا بأصوات أشد منها !

<sup>---</sup> الناس مافي النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا ستهموا » رواه الشيخان ونحن وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بأن فضيلة الصف الأول مطلقاً أفضل من الصفوف المتأخرة في المسجد القديم فكذلك لا يستطيع أحد منهم أن يدعي العكس، لكن إذا انضم إليه ماسبق ذكره من الأمرين الأولين، فلا شك حينئذ في ترجيح الصلاة في الزيادة على الصلاة في المسجد القديم، ولذلك اقتنع بهذا غير واحد من العثماء وطلاب العلم حين باحثتهم في المسألة، وصاروا يصلون في الزيادة. فرحم القد من أنصف ولم يتعسف.

<sup>(</sup>١٨٥) والحديث الوارد في ذلكضعيف لا تقوم به حجة ، وقدبينت علته في «السلسلة» رقم (٣٦٤)، فلا يجوز العمل به لأنه تشريع، لاسيما وقد يتحرج من ذلك بمض الحجاج كما علمت ذلك بنفسي ، ظناً منهم أن الوارد فيه ثابت صحيح ! وقد تفوته بعض الصلوات فيه ! فيقع في الحرج وقد أراحه الله منه !

171 ــ زيارة البقيع كل يوم ، والصلاة في مسجد فاطمة رضي الله عنها (١٨٦).

177— تخصيص يوم الحميس لزيارة شهداء أحد . 177— ربط الحرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء(١٨٧٠

(١٨٩) استحب هذا والذي قبله النزالي عنا الله عنا وعنه. ولم يذكر على ذلك دليلا. وهيهات، ولا شك في مشروعة زيارة القبور، ولكن مطلقاً، دون تقييد ذلك بيوم خاص، أو بكل يوم، بل حسبما يتيسر. وأما الصلاة في مسجد فاطمة رضي اقد عنها، فإن كان مسجداً مبنياً على قبرها، فلا شك في حرمة الصلاة فيه ، وإن كان مسجداً منسوباً إليها فقط، فقصد الصلاة فيه بدعة، كما سبق آنفاً فقلا عن ابن تهمية قبل فقرتين.

(١٨٧) كانت الأرض التي فيها قبر حمزة وغيره من شهداه أحد لا بناه طيها إلى السنة الماضية (١٣٨٧) ، ولكن الحكومة السعودية في هذه السنة أقامت على أرضهم حائطاً مبنياً بالاسمنت، وجعلت له باباً كبيراً من الحديد والجهة القبلية، ونافذة من الحديد في آخر الجدار الشرقي ، فلما رأينا ذلك استبشرنا شراً، وقلنا هذا نذير شر، ولا يبعد أن يكون توطئة لإعادة المسجد والقبب على قبورهم كما كان الأمر قبل الحكم السعودي الأول حين كان القوم متحمسين قلدين عاملين بأحكامه، والمه غالب على أمره. وهذا أول الشر، فقد رأيت الحرق على النافذة تتكاثر، ولما يتكامل بناه الحائط، وقيل لي : أن بعضهم صاروا يصلون في داخل البناء تبركاً وإذا استمر الأمر على هذا المنوال من التساهل في تطبيق الشرع والتجرأ على مخالفته، فلا أستبد يوماً تعود مظاهر الوثنية إلى أرض دولة التوحيد كما كان الشأن من قبل حكمها، ثبت الله خطاها، ووجهها إلى العمل بالشرع كاملا، لا تأخذها في القداومة حكمها، ثبت الله خطاها، ووجهها إلى العمل بالشرع كاملا، لا تأخذها في القداومة وهو المستعان .

178 – التبرك بالاغتسال في البركة التي بجانب قبورهم .
170 – «الخروج من المسجدالنبوي علىالقهقرىعند الوداع ».
«مجموعة الرسائل الكبرى» (٣٨٨/٢) و «المدخل» (٣٣٨/٤)
بدع بيت المقدس

177 – قصد زيارة بيت المقدس مع الحج ، وقولهم : قدس الله حجتك (۱۸۸) إ

۱٦٧ «الطواف بقبة الصخرة تشبها بالطواف بالكعبة».
 «مجموعة الرسائل الكبرى» (٣٨١-٣٨٧ – ٣٨١)

١٦٨ «تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم كالتمسح بها وتقبيلها، وسوق الغنم اليها لذبحها هناك والتعريف بهاعشية عرفة، والبناء عليها، وغير ذلك ».

<sup>(</sup>۱۸۸) قال شيخ الإسلام في «محموعته » (۲/۳۰ – ۲۱) :

<sup>«</sup>وأما زيارة بيت المقدس فمشروحة في جميع الأوقات . . . والسفر إليه لأجل التعريف به معتقداً أن هذا قربة عمرم . . . وليس السفر إليه مع الحج قربة ، وقول القائل: قدس الله حجتك قول باطل لا أصل له ، كما روى : همن زارني وزار أبي (إبراهيم) في هام واحد ضمنت له الجنة فان هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث ، بل وكذلك كل حديث يروى في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضميت ، بل موضوع » .

« مجموعة الرسائل الكبرى» (٢ ٥٦ – ٥٧) (١٨٩).

179 «زعمهمأن من وقف بيت المقدس أربع وقفات أنها تعدل حجة !

(۱۸۹) وقال رحمه الله (ص ۵۷ – ۵۸) :

«المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام، وقد صار بعض الناس يسمى الأقصى المصلى الذي بنـــاه عمر بن الحطاب رضى الله عنـــه في مقدمه، والصلاة في هذا المصلى الذي بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة في سائر المسجد، فإن عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة، لأن النصاري كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليها، فأمر عمر رضى الله عنــه بازالة النجاسة عنهــا، ، وقال لكمب: أين ترى أن نبى مصل للمسلمين ؟ فقال: خلف الصخرة ! فقال: ياابن اليهودية ! خالطتك يهودية، بل ابنيه أمامها فان لنا صدور المساجد، ولهذا كان أثمة الأمة إذا دُخُلُوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر . وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر رضي الله عنه، و لا الصحابة و لا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة، بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلى ومعاوية ويزيد ومروان، ولكن . . . «ثم ذكر أن عبد الملك بن مروان هو الذي بني القبة عليها، وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس زيارة بيت المقدس ...» ثم قال: « و أما أهل العلم من الصحابة و التابعين لهم باحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة، فإنها قبلة منسوخة، وإنما يعظمها اليهود وبعض النصارى ».

قلت : ومن ذلك تعلم أن ترميمها وتجديد بنائها الذي أعلن عنه منذ أسابيع وقد أنفقوا عليها الملايين من الليرات إنما هو إسراف وتبذير ، ومخالفة لسبيل المؤمنين الأولين .

والباعث؛ (ص ٢٠).

•١٧٠ زعمهم أن هناك على الصخرة أثر قدم النبي عَلِيْكُم ، وأثر عمامته ، ومنهم من يظن أنه موضع قدم الرب سبحانه وتعالى (١٩٠٠).

١٧١ ــ المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى عليه السلام .

۱۷۲ ــ زعمهم أن هناك الصراط والميزان ، وأن السورالذي يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد .

1۷۳ـ وتعظيم السلسلة أو موضعها » .

( مجموعة الرسائل » ( ۲/۹٥)

١٧٤ ـ والصلاة عند قبر إبراهيم الخليل عليه السلام» .

« المصدر السابق » ( ٥٦/٢ )

<sup>(</sup>١٩٠) ذكر هذه الأمور كلها شيخ الإسلام رحمهالةتعالى والمجموعة» (٨/٢)

<sup>-</sup> ٩٥) ووضعها بقوله : «فكله كذب» . وقال في مكان المهد :

وو إنماكان موضع معمودية النصاري، .

١٧٥ الاجتماع في موسم الحج لانشاد الغناءوالضرببالدف
 بالمسجد الأقصى .

«اقتضاء الصراط المستقيم » ( ص ١٤٩) .

وهكذا آخر ماتيسر جمعه من بدع الحج والزيارة . أسأله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك عفواً للمسلمين على اقتناء أثر سيد المرسلين والإهتداء بهديه علية .

و « سبحانــــك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك » .



# فهرسس

| الموضوع                                                  | الصفحة |
|----------------------------------------------------------|--------|
| مقدمة الطبعة الثانية                                     | ٣      |
| زيادات هذه الطبعة                                        | ٣      |
| تقديم بعض النصائح                                        | ٤      |
| الشرك بالله عز وجل                                       | 7      |
| حلق اللحية<br>                                           |        |
| التختم بالذهب                                            | 4      |
| دراسة المناسك لمن أراد الحج                              | 1.     |
| التمتع هو الأفضل في نية الحاج يويد ذلك في بحث أصولي قيم. | 1.     |
| التحذير من ترك المبيت بمنى                               | ٧.     |
| التحذير من المرور بين يدي المصلين في الحرم وغيره         | 41     |
| دعوة العلماء لتعليم الناس والنصح لهم وضرورة قيامهم       | 14     |
| بالدعوة للتوحيد وأصول الأسلام .                          |        |
| الحدل المنهى عنه بالحج                                   | 71     |
| لاحرج في :                                               | 77     |
| الاغتسال ـ حك الرأس ـ الاحتجام ـ شم الريحان -            |        |
| الاستظلال ــ شد المنطقة والحزام .                        |        |
| مقدمة الطبعة الأولى                                      | ٣٣     |
| اثناء العلماء على حديث حاد                               | W7     |

| روايات المنسك وتخريجها                              | ٣٧  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| تعريف الرموز الموجودة في الكتاب                     | ٤Y  |
| أول حديث جابر                                       | ٤٥  |
| الاحرام                                             | 0 7 |
| دخول مكة والطواف                                    | 07  |
| الوِقوف على الصفا والمروة                           | ٥٨  |
| الأمر بفسخ الحج الى العمرة                          | 7.  |
| النزول في البطحاء                                   | 78  |
| خطبته بتأكيد الفسخ وطاعة الصحابة .                  | 70  |
| قدوم علي من اليمن مهلا بإهلال النبي .               | 77  |
| التوجه آتى عرفات والنزول بنمرة                      | ٦٨  |
| خطبة عرفات                                          | ٧١  |
| الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفة                 | ٧٣  |
| الإفاضة من عرفات                                    | ٧٥  |
| الجمع بين الصلاتين في المزدلفة والبيات بها          | ٧٥  |
| الوقوف على المشعر الحرام                            | ٧٦  |
| الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة                       | ٧٧  |
| رمي الجمرة الكبرى                                   | ٧٩  |
| النحر والحلق .                                      | ۸۳  |
| رفع الحرج عمن قدم شيئاً من المناسك أو أخر يوم النحر | ٨٥  |
| خطبة النحر                                          | ۸۸  |
| الإفاضة لطواف الصدر                                 | ۸۸  |

٩١ تمام قصة عائشة

٩٤ خلاصة ما ورد في الكتاب من مناسك الحج .

الخيل عن بدع الحج وزيارة المدينة المنورة وبيت المقدس
 الحرام

١١٠ بدع الاحرام والتلبية وغيرها

١١١ الاحرام قبل الميقات

١١٣ بدع الطواف

١١٩ بدع السعي بين الصفا والمروة

۱۲۲ بدع عرفة

١٢٨ بدع المزدلفة

۱۳۱ بدع الرمي

١٣٢ بدع الذبح والحلق

۱۳۶ بدع متنوعة والوداع

١٣٦ بدع المدينة المنورة

١٤٦ بدع بيت المقدس

١٤٩ خاتمة

